لمزيد من الكتب والأبحاث زوروا موقعنا مكتبة فلسطين للكتب المصورة https://palstinebooks.blogspot.com

## دارالفظ العربت للنألية والترحمة والنشر

مساكل لمالم العربي الإجماعية والإنساسية

تأليف

مجدعة دروزه

نال الكتاب جائزة من الجامعة العربية

## دارالفظ العبب للنأليف الترحبة والنيشر

# مساكل لمالم العربي مساكل لمالعربي الإجتاعية والافضادية والسياسية

نأليف

محدعزة دَروَزه

نال الكناب عائرة من الحامة العربة

## بىم الآ الرحمن الرحيم

اقترحت الادارة الثقافية في جامعة الدول العربية على كتاب العرب وضع رسالة في المشاكل التي تعوق المجتمع العربي عن التقدم في الاقتصاد والاجتماع والسياسة والانخلاق. وقد كنا عقدنا المجزء السادس من كتابنا وحول الحركة العربية الحديثة ومستقبلها ومشاكلها ألمنا فيه بكثير من المشاكل التي تعوق المجتمع العربي عن التقدم في المجالات المختلفة المذكورة، غير أن ابحاثه جاء تمقتضبة لاأنه جاء خاتمة لسلسلة الكتاب ومعقباً على أجزائه السابقة.

وقد رأينا أن نستجيب الى اقتراح الادارة المشار اليها فاعدنا نظرنا في فصول الجزء السادس واستوفينا البحوث والفصول التي جاءت مقتضبة فيه ، وأضفنا اليها مواضيع لم نطرقها قبل ، عجاء كتابًا جديداً أرسلناه الى الجامعة فمنحته جائزة ، وطلبت طبعه ليستفيد منه العالم العربي .

وها نحن نلبي طلبها فنقدم الكتاب الى الطبع راجين أن يكون نافعاً للمالم العربي ، ووسيلة اشحد هم الواءين من أبناء امتنا العزيزة حتى يمكن التغلب على مايعوق سير الامة العربية نحو أهدافها العليا التي يتحقق بها مانرجوه لها من الحياة الكرعة الماحدة .

إن مشاكل الامة العربية عديدة ومتنوعة ، وهي في ذات الوقت متداخلة إ متشابكة من حيث أن بعضها مؤثر يبعض ومتأثر من بعض . وسنتناول بحثهــا في نطاق فصاين رئيسيين الأول: المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ، والثاني : المشاكل السياسية . ومن الله التوفيق .

# الفصل للأول المشاكل الاجتماعية والاقتصادية مشكلة الجهل

هذه المشكلة تأتي في مقدمة المشاكل الاجتماعية العربية . فالجهل هو السبب الاثموى لا ترتسكس فيه الائمة من فقر وضعف ومرض وفوضى وخمول وسوه أخلاق وأذواق ، ثم لما هو بارز من ضعف الانسجام والتماسك والاتساق منجهة والتفاوت العظيم بين طبقاتها من جهة أخرى .

وشرح ذلك مستغن عن الاسهاب. فان من تحصيل الحاصل أن يقال أنه كلا التسع نطاق التعلم اتسع نطاق الوعي والتطور من مختلف النواحي ، وتقاربت الاختفان والاخرجة ، وانسجت الاختفان والتقاييس والمفاهم في مختلف الشؤون ، وبرزت مظاهر وحدة الأمة الشعورية والذوقية والثقافية والاجهاعية ، وأمكن التغلب على كثير من العادات والتقاليد والاخلاق والمفاهر والمفارق التي لا يمكن أن تستمر إلا في ظل الجهل وظلماته والتي هي من أعظم المثرات في طريق الصلاح الاخلاق والاجهاعي والاقتصادي على كأمكن الهميئ لقبول كل دعوة إصلاحية صالحة ، وتقوية الاستعداد للممل والنشاط في سبيله ، وبهارة ثانية أمكن تكوين مجتمع مهازج متسق الافكار والاعتمداف والمقابيس

والعادات والنقاليد والمفاهم ، واع لما يحيط به ، غير خَلَمَلُ في مجال العملوالكسب قابل للتقدم والنطور في كل مضار صحى وعلمى وخلقى وقومي .

وقد بدلت حهود كبيرة في مختلف الاقطار الدربية في سبيل معالجة هـــذه المشكلة حتى تضاعف عدد المدارس والطلاب أضافا كثيرة وصلت في بمض البلاد والحالات الى عشر بن ضعفاً .

فقد كان عدد طلاب المدارس الحكومية على اختلاف درجاتها في مصر سنة ٩٤٨ – ٩٢٨ ( ١٠٠٨٢٧٨٤ ) . وكان ٩٢٠ – ٩٢١ ( ١٠٠١) فغدا سنة ٩٤٧ – ٩٤٨ ( ١٠٠٨٢٧٨٤ ) . وكان عدده في سورية (١٧٥١١) فغدا ( ١٥٥١٤٨) ، وكان عدده في العراق(٧٦٢٧) فغدا ( ١٥٥٩١٢ ) ، وكان عدده في الأردن التسرقي (٣٣١٦) فغدا (١٣١٣٠) على مايستفاد من الدراسات والاحصاءات .

## -4-

غير أن هذه الجهود لم تخفف كثيراً من شدة المشكلة. فان نسبة الأولاد الله م في الدراسة من صبيان وبنات والذين تتراوح أعمارهم بين السادسة وبين المشرين بالنسبة لسكان الدولة يكربون عادة ١٨٪ أو ٢٠٪ بينا نسبة عدد الطلاب في جميع المدارس على اختلاف أنواعها ودرجاتها وصفاتها وجنسياتها في مصر سنة ١٩٤٧ – ١٩٤٨ هي ٧ ر ٦٪ حيث أن عدد الطلاب(٢٥٩٥ /١٠) وفي سورية ١٩٥٩٪ محيث أن عدد الطلاب (٢٠٩٨٣ ) والسكان (٢٠٠٠٠٠ ) وفي العراق ٨ ر ٣٪ حيث أن عدد الطلاب (٢٠٩٨٣ ) والسكان (٢٠٠٠٠ وفي العراق ٨ ر ٣٪ حيث أن عدد الطلاب (٢٠٩٨٣ ) والسكان (٢٠٠٠٠ وفي الأردن الشرق ٢٥ره /ز حيث أن عدد الطلاب (٢٩٢٧ /١٩ ) والسكان (٢٠٠٠٠ وفي الأردن الشرق ٢٥ره /ز في أن عدد الطلاب (٢٠٩٣ /١ والسكان (٢٠٠٠٠ وفي الأردن الشرق ١٩٠١ والشك وفي مصر وسورية ونحو الدس في المراق ونحو الربع في الاردن الشرق الى في مصر وسورية ونحو السدس في المراق ونحو الربع في الاردن الشرق الى الستة المذكورة . ونسبة الامية بالتبعية ما زال عالية بل وفي بعضها عالية جداً فهي

<sup>(</sup>١) حولية الثقافة لساطع الحصري .

في مصر والعراق والاردن الدربي لاتفل عن ٧٠ و ٧٥ / وفي سورية والاردن الغربي لاتفل عن ٥٠ / . وبديهي أنها في جزيرة العرب والمغرب العربي أعلى كثيراً من أعلا هذه الارقام . وإذا كان لبنان ببدو أحسن حالاً حيث أن نسبة الطلاب الذين هم في المدارس ٨ و ١٤ / ونسبة الاميسة لا تزيد عن ٢٥ / فان ذلك ناشيء عن أسباب خاسة ؛ لا تتصل بجهود حكوماته . فان عدد المدارس الطائفية والخصوصية فيه هو في سنة ٤٤٧ – ٤٤٨ ( ١٩١٨) وعدد طلابها ( ٢٨٩٤ ) وعدد المدارس الاجنبية فيه هو ( ٢٧٥ ) وعد طلابها ( ١١٧٧٤) في حين يبلغ عدد المدارس غير الحكومية ( ١٠٩١) وعدد طلابها ( ١١٧٧٤) في حين ان عدد المدارس الحكومية ( ١٠٩١) وعدد طلابها ( ١١٧٧٤) في وفيلا عن انه جزء صغير جداً بالنسبة الامة والبلاد العربية وليس من شأن خصوصيته هذه ال تمدل من حالة الجهل والامية كثيراً في هذه البلاد كما هو واضح .

والمشكلة تبرز بل تمركز بنوع خاص بالنسبة للقرى والقبائل بسبب عسر المكانيات المال والمسكان والمعلم . لأن وسائل التعليم في المدن اكثر وفرة والامية فيها منخفضة جداً بالنسبة للقرى والقبائل التي تبلغ نسبتها الى المجموع ٧٥ / في مصر وسورية والعراق والاردن و ٩٠ / او اكثر بالنسبة لجزيرة العرب . وبكلمة اخرى ان الاكثرية الساحقة من الشهوب العربية ما تزال ترتكس في ظامات الجهل والامية .

## -4-

والقد كانت هذه المشكلة نما واجهته الحكومة التركية التي لم تكن حالها أحسن من حالة البلاد الدربية ، وظلت معقدة الى سنة ١٩٤٠ ، فقد كان عدد الدن هم في السن المتراوح بين السابعة والسادسة عشر ( ٩٠٩ و ٧٤٩ و ٣ ) أطفال ٨٠٠ / منهم قرويون وكان عدد المداومين على المدارس منهم (٩٠٧و ٨٨٤) أي ٣٣ / فقط من الحج وع ، وكان عدد مدارس القرى في سنة ١٩٣٨ (٤٧٨٨)

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

من أصل ( ٣٦٠٠٠ ) قرية (١) وبكامة أخري ال نحو ٨٥ / من القرى لم يكن فيها مدارس الى هذه السنة . وفي هذه السنة خطت الحكومة خطوة حاسمة في سبيل حل المشكلة وأعقبتها بخطوة متممة لها في سنة ١٩٤٢ بعد أن رأت ان المحاولات النصفية لم تحلمًا . وقد أسفرت الخطو تان عن نتائج عظيمة نما يسوغ القول بأن تركية ستبلغ بها للغاية خلال عشر سنين أو أقل . وقد انطوى في الخطوتين حل مشكلة الهذيب والارشاد والتوجيه الزراعي والصناعي في نفس الوقت أيضاً . وكانت الخطوة الاولى اصدار فانون معاهد القرى أوجب على وزارة المارف انشامماهد قروبة لتنشئة ملمي القرى واختصاصين بالمن المتنوعة المتنوعة التي تحتاح الها القربة ، وأوجب على طلابها خدمة عشرين سنة في التعليم القروي ونص على حرمان من نخل بهذا الواجب من وظائف الدولة الاحري مع اعادة نفقات تعليمه مضاعفة واوجب دفع مرتباتهم من مرانية الدولة ، واعطائهم الآلات والوسائل اللازمة للزراعة من بذور ومواشي وغراس من منزانية الدولة كذلك مقابل قيامهم بكل نوع من انواع التعلم مما في ذلك انشاء مزارع وحدائق وكروم بموذجية وفنية وارشادأهل القرية وتدريهم . وقد كان التعليم الابتدائي وددر المملين الانتدائية مما تحمله الولايات من منزانيها الحلية ، وكان يسير بسبب ذلك سيراً بطيئاً متمثراً فكان تحميل نفقاتها على مالية الدوله من أهم مظاهر الخطوة الحاسمة .

وكانت الحطوة الثانية اصدار فانون تشكيلات مدارس القرى ومعاهدها حيث نص على واجب مجلس القرى في انشاء بناء المدرسة وتقديم نفنات المدارس الدائمة عير مرتب المعلم وتخصيص ارض ملائمة الدزارع المنوذجية استنادا الي فانون القرية الذي بخول هذا المجلس فرض الضرائب لهذا الغرض وغيره من حاجات القرية ، وحيث نص على مسئولية المجلس المالية والجزائية والتغريمية اذا أبطأ أو قصر أو أهمل في هذا الواجب .

وقد فصل القانون واجب معلمي القرى ومرشديها كما يلي :

<sup>(</sup>١) تركبة الحديثة للمؤلف

١ – تشفيل اراضي المدرسة لتكون مزرعة بموذجية .

٧ ـــ انشاء مصنع وحديقة للمدرسة .

س ـ تشفيل مصنع المدرسة على وجه ينتفع به أهل القرية واتخاذ التدابير
 اللازمة لتعلم و ممديب ابناء المدرسة و عمل الاهالي على ذلك .

ع حفر كل مامهدد صحة الطلاب واتخاذ التدابير اللازمة لذلك وحمــل الأهالي عليها .

 م ترقية مستوى الثقافة الوطنية في أهل القرية وتوجيههم وفق مايقتضيه الزمن والحياة الاجتاعية .

٣ — اقامة حفلات في ساحة المدرسة في الاعياد والمواسم المحلية والقومية وانشاد الاعلى الوطنية والقومية واستمال الالات الموسيقية اثناءها وتدريب وتشجيع اهل الفرية على ذلك .

حمل أهل القرية يستمتعون بالراديو باوسع نطاق ممكن .

 معل اعمال زراعية وصناعية وميكانيكية تكون عاذج الأهل القرية ومفيدة في تحسين اقتصادياتهم .

والزمان المناسبين .

 ١٠ سماعدة أهل القرية فيا يقتضي من التدابير والوسائل الانعاش حياة القرية وزيادة غلاتها ونشاطها .

١٦ — اشراك الطلاب واهل الترية في الأسواقوالمارضالعامة التي تقام في أماكن يسهل عليهم الذهاب اليها واثارة اهتمامهم وإرشادهم .

١٢ ــ توسيع معلومات اهل القرية في شؤون الا حراج وفوائدها .

١٣ — الاهمام بصيانة الآثار التــاريخية والفنية والبدائع الطبيعية في القرية وجوارها .  ١٤ – التعاون مع اهل القرية على عدم اندثار الاجناس الجيدة من الحوانات وتحسيها .

١٥ — مساعدة أهل القرية في كل مايمس حياتهممن خير وشر ونفعوضرر واعلام مؤسسات الحكومة بكل مايتصل بذلك .

١٦ ــ الاهتمام بمصلحة القرية ومصلحة الدولة والدفاع الوطني .

١٧ ـــ بث فكرة التعاون في وسائل الزراعة والنقل المشـــتركم وتأسيس منظات تعاونية متنوعة .

 ١٨ – اتخاذ التدابير المناسبة مع المحيط والوسائل والتعلم وتبويد شباب القربة على السباحة والزحلقة والمصارعة والفروسية والرمي والصيد واستعهال الدراجة الهادية والبخارية والالات الزراعية الحديثة ...

ولقد انشى وققاً للقانون الاول خلال ثلاث سنين عقب صدوره عشرون مهداً داخلياً يتبع كل واحد منها مررعة تجارب كبيرة ومعمل للصنائع اليدوية والميكانيكية المتنوعة . وقد وزعت الماهد توزيعاً حسناً بحيث انتشرت في مختلف أنحاء البلاد واهتم خاصة ليكون طلاب كل معهد من ابناء منطقته وكيفت دروسها وحقول تجاربها ومصانعها حسب يئة كل منطقة ومناخها .

والحطة المرسومة هي تخريج عدد يتراوح بين ٢٠٠٠ و ٣٠٠٠ معلمومرشد في السنة وفتح مدارس جديدة في القرى بنسبتهم بحيث تقوم مدرسة في كل قربة في ظرف عشر من عاماً .

ولقد تبع هذه الخطوة خطوة فنية مهمة حيثاندى. بالماهد الريفية الذكورة فصول لتخريج مولدات ومأموري صحة ، واستهدف تخريج . . ٥ مولدة و . . ٥ مأمور صحة سنوياً لاستخدامهم اجباريا في القرى فجاءتهذه الخطوة متممة للممل المظم من ناحيته الاجتماعية والصحية(١) .

<sup>(</sup>١) تركبة الحديثة للمؤلف .

فجدير بالحكومات العربية اقتباس هذه الخطوات في سبيل حل مشكلة تعليم القربة التي هي المشكلة الأولى في تعميم النعلم على أن تكون الخطة كفيلة بحل المشكلة حلاً حاسا ونهائياً خلال عشر سنين أو خمس عشر سنةعلى الأكثر.

ولقد قدرتسورية المدة التي يجب أن تزول الأمية فها بعشر سنين واوجبت تحقيق ذلك في الدستور الجديد الذي سنته سنة ١٩٥٠ وان هذا الي الامكان اذا ما اعارته الحكومات العربية العناية الواجبة فاسست معاهد ريفية لتحريج الملمين والمرشدين بنطاق أوسع مما هو موجود عندها. ورسمت خطة ناجمة لهيئة الأماكن اللازمة في القرى والبوادي لانشاء مدارس جديدة بنسبة مايؤمل تخريجه من هذه الماهد سنوياً ، وضاعفت الجهد فيسبيل تهيئة مقمد لكل طفل في المدن أيضاً محيث لا يمضي عشر سنين أو خمس عشرة سنة إلا ويكون في المدن أيضاً محيث لا مدارس ابتدائية تستوعب جميع الاطفال الذين هم في سن الدراسة .

و ببقى مشكلة أمية الكبار . ومن الواجب معالجتها بجد وسعة لانها تطوي فيها أسواء مشكلة الجهل بالنسبة للجيل الذي يمكن ان يظل حياً "الاثين سنة و تعيق التطور المنشود في الاذهان والعادات والوعي والمفاهم والنشاط الانساني والوقائي هذه المدة الطويلة .

ولن يقدر على الاضطلاع بعب، معالجة هذه المشكلة الا الحكومات لاثنها أقدر على تهيئة الوسائل والسير في التنفيذ بجد واستعرار . ومن الواجب أن يسار في معالجتها بخطوات سريعة محاذبة للخطوات التي بجب السير بها في سبيل تعدم المدارس في المدن والقرى والبوادي .

وأول ماينبغي ان تفعله هو اصدار قانون يجبركل امي بمن تجاوزتسنه سن الدراسة من ذكر وانثى وفي كل مدينة وقرية ان يلبي الدعوة الى تعلم القراءة والكتابة حيثا توجه اليه تحت طائلة العقاب التغريمي المتضاعف ، ووضع منهاج كامل شامل للقرى والمدن وضامن لازالة امية الـكبار خلال خمس سنوات او عثمر على الا كثر .

ومن الممكن الانتفاع بطبيعة الحال ببنايات مدارس القرى والمدن واساتدتها بحيث ينشأ في المدارس فصول مسائية أو الميلية للأميين وبحيث تجمسل نوبات بين اساتذتها للتعليم في هذه الفصول أو الاشراف عليها مقابل أجر اضافي زهيد . بل أن هذا المصح أن يكون حجر الزاوية في معالجة المشكلة .

وبجب الي هذا وبقوة القانون :

 أن يجند الذين يحملون الشهادات المتوسطة وما فوقها من موظفي الدولة وغيرهم مقابل اجر اضافي ولدورات محدودة ونوبات متتابعة التعليم في فصول الأميين الكبار .

 ان فرض على اصحاب الأعمال والمصانع والورشات والمامل والمزارع واجب الزامي سعلم الاميين الكبار الذين يشتغاون عندهم فيمدد تمين لهم وتحت رقابة ونفتيش جدي .

٣ ً) ان يشغل أقسام من اي ناد أدبي او رياضي أو اجتماعي او أي مكان صالح آخر لينشأ فيه فصول الاميين .

ويجب ان يوضع لتعلم الاميين منهاج يشتمل بالاضاف ف الى تعليم القراءة والكتابة مبادى. في الحساب والتاريخ والجغرافية والدين . وأن لا تقل الدورة التعليمية عن ستة أشهر ، وأن يعطى الذين انهوها شجاح شهادات ، وأن يحسر الذين لم ينجحوا في الدورة على اعادتها ثانية .

ولا يداخلنا شك في أن مثل هذه الخطة والمنهاج آذا سير فيها بقوة وجد واخلاص ودأب كفيلان بالقضاء على الأمية في البلاد المربية وعلى الأقل في بلاد الشام والمراق ومصر في مدة لاتربد عن عشر سنين ، وتكون الخطة الأولى في اعداد مدرسة في كل قرية ومقعد مدرسي لكل طفل قد سارت هي الأخرى في النفيذ فتخلص الأمة المربية في نهاية السنين المذكورة من هذه المشكلة التي هي

ولا ينبغي ان تقف المسألة المالية في الطريق. فكل شيء بجب ان يهون في سبيل هذه المشكلة. وتستطيع الحكومات العربية اذا جدت وحزمت ان تحل المسألة المالية باسلوب ما، ولا سيا ان جهازها فضفاض وموظفيها اكثر بكثير من حاجتها والكماليات والمظاهر والفحفحة تستغرق كثيراً من المال عبثاً، وهذا فضلاً عن قدرة البلاد وواجبها معاً في الدفع لحل هذه المشكلة الحيوية، وفضلاً عن حق الحكومة وواجبها معاً في الاخذ من القادرين المتخمين بقوة القانون ما يكفي لحلها.

#### -0-

ويتصل بهذا الموضوع من الوجهة التطبيقية امور كثيرة :

- العالم الابتدائي في القرى والبادية نوع خاص ابعد من أن بربل الاثمية من الاطفال ، ولا يكاد الطفل الذي تيسر له دراسة في مدرسة من مدارس القرى والبادية بدرس اكثر من سنة أو سنتين في اكثر الحالات ، ولا تكاد بمر عليه مدة حتى نفقد كل ما وعاه وكثيراً ما يندو امياً ايضاً . فالمصلحة القومية والثقافية والاقتصادية تقضي بان يعالج هذا الاثمر بحيث يحبر الآباء بقوة القانون على ابقاء أولادهم في المدارس ثلاث سنين على الاثقل ويصرف الجسد الا كتربيج الطفل فها ملماً بأوليات المارف الجوهرية في حياته العملية وقادراً على الانتفاع بها .
- والا كثرية الساحقة من الشعب العربي فقيرة أو متوسطة الحال وأطفالها في حاجة شديدة إلى التعليم المهني المتوسط الذي يضمن تخريب أجيال صناعية وزراعية وفنية ومهنية ماهرة وعملية فرداد بذلك النشاط والانتاج العام.
   فمن الواجب أن بكتر من المدارس الزراعية والصناعية والمهنية المتوسطة لتستوعب

أكبر عدد ممكن من خريجي المدارس الابتدائية في القرى والمدن ، وأن يوجه القم الا كبر من هؤلاء الحريجين نحوها .

- ٣) والتعليم الثانوي والعالي ما بزال غير موطـــد على أساس توجيهي واصطفائي صالح. وقد أدى إلى تكثير الطبقة التي تحمل شهادات وتكون في ذات الوقت ضعيفة المواهب والقابليات فلا تعمل في الحال الرفيع الذي تخرجت له ولا تبزل إلى الحجال الادبي منه ولا تستوعبها دواوين الحكومة التي هي هدفها بلارجة الاولى مها اتسعت فنظل عاطلة متذمرة. فمن الواجب أن يعالج هـذا الموضوع معالجة ناجعة بوضع اسلوب اصطفائي دقيق يقوم على طرائق اختيار الذكاء الحديث ليضمن به عدم دخول الحاممات على الاقل إلا لمن يكون اه من المواهب ما يحمل نجاحه ونفعه أكيدين. أما غيرهم فيوجهون كما قلنا إلى التعلم المني والفني المتوسط.
- ٤) وأسلوب الاصطفاء الذي ترى ضرورة السير عليه لما لجة النقطة السابقة بجب أن يشمل فيها يشمله تعديل طريقة الفحوس . فالصدفة العمياء تلمب دوراً كبيراً في هذه الفحوس وكثيراً ما يساعد الحظ ضعيفاً قليل الجد ضعيف الموهبة ويخذل قوياً موهوباً . وهي إلى هذا كثيراً ما تكون سبيل الضعفاء وغير الموهوبين إلى التعليم التانوي والجامعي .
- ولقد ارتفت الأصوات بالشكوى المريرة مما يدس في أبناء الجيل الجديد من ميوعة في الاخلاق والمادات والاجهاعيات والذوق ومن ضعف النظام والتنظيم ومن التحلل من الواجبات والتبعات والتفاليد . فمن الفيروري جدا ما لجة هذا الامر والعناية به بحيث مجمل للتربية الاخلاقيسة والاجهاعية والتنظيمية والروحية حز كبير في المناهج والتنظيات المدرسية وبحيث يسار على أساليب ناجمة لمراقبة السلوك والاثراف عليه بالتماون مع الائس ومحيث يسار في المدارس على طرائق من شأنها تعويد الطلاب على محاسبة أنضهم ومراقبتها واداء ما عليهم من واجبات والنظام والتنظيم وآداب السلوك العامة .

# مشكلة الفوارق المذهبية والطائفية

- 1 -

وهذه المشكلة من مايقف عقبة في طريق الانسجام والوحدة في الشمور والمفاهم والأهداف ويكون ثغرة تنفذ منها دسائس الدساسين ووساوس الشياطين وكيد الكائدين، ووصمة توصم بها الأمة المربية في حركتها القومية وتعرقل حطاها في سبيل تحقيق أهداف هذه الحركة .

وقد تكون هذه المشكلة من تفرعات مشكلة الجهل ، غير أن لها خصوصية خطيرة في البلاد والشموب العربية تتحمل أن ينظر اليها كمشكلة مستقلة .

واسنا نقصد من هذه المشكلة الى ماهو موجود فيصفوف المسلمين والنصارى من تعدد الفرق وتنوع العقائد الدينية والأساليب المذهبية . فأن هذا متصل بالوجدان الديني الذي عدا لاشعوريا والذي قد يكون مألوفاً لا نه برافق الاديان والمقائد في كل مكان وزمان .واكن الذي نقصده هو ما أشرنا اليه من الخصوصية الخطيرة التي يمتاز بها هدا التعدد في البلاد والشعوب العربية من حيث إثارته الاحقاد والضغائن والانكاش والحذر وسوء الظن والروح المتصبة المتناظرة المتنافسة في أصحاب هذه الفرق الدينية والمذهبية ازاء بعضها مهما قلت نسبة بعضها للا خرى .

فالدم العربي والتاريخ واللغة والمصلحة تجمع بين الشيعة والسنة والدروز والعلوبين والاسماعيليين ، كما أن الاسلام من حيث المبدأ والتاريخ بجمع بينهم ، غير أن روح أبناء هذه المذاهب غير متمازجة ويغلب عليهم الانكاش والحذر والحقد بالنسبة لبعضهم .

والاسباب التي أدت الى هذه الفرق سياسية امترجت بالدين وتغذت بالدعاية المديدة من جهة وبحوادث واعتبارات متنوعة في مختلف المناسبات والادوار من جهة أخرى حتى غدت رغم انبتات الصلة وزوال الاسباب التي ارتمها لا شعورية تعمل عملها في جمم الائمة وروحها وتؤدي الى ماذكرناه من الآثار الروحية والنفسية والاجهاعية .

وقد استفاما الأجانب استفلالاً غير يسير في سورية ولبنان والمراق بسبيل ابقاء الأمة غير موحدة القوى في نضالها ضدهم ، وحركوا بسبيل ذلك بعض المتحركين والطامعين من أبناء الطوائف الاقلية كالدروز والاسماعيليين والماويين والشيميين حتى جعلوهم برون في بقاء طوائفهم متمرة منافع ووجاهات ومناصب قد لا تتبسر لهم إذا اعتبرت الطوائف الاسلامية واحدة ، مع أن النهاء من أبناء هذه الطوائف يعرفون في قرارة أنفسهم سخف ووهن الاسسالتي تقوم عليما الفوارق الموجودة بين المسلمين وأن الاستمرار عليها عبث لامعنى له ولا سند من دخلق ومسلحة ومنطق وتاريخ .

## -4-

فقد كان منشأها خلاف سياسي وتنافس في بجال الحكم والسلطان بين الامو بين والهاشيين قبل الف وثلاثمئة سنة ونين، وأخذ الهاشيون يبثون دعايتهم ودعوتهم وعزجونها بالدين ويسندونها بروايات فيها العجيب الغريب من التأويل والتمحل. وكانت هناك بعض حوادث دموية حملت اكثر مما تتحمله من الاسباب والآثار واستغلت استفلالاً واسما في مجال الدعوة والدعاية، واندمج المجم في ذلك بسبب نقمتهم على العنصر العربي الذي هدم دولتهم وأطاح بسلطانهم وبدا قوياً عزيزاً في حقب الدولة الاموية التي امتد سلطانها إلى الانداس في الغرب وإلى الهندوالسين من الشرق وإلى المهندوالسين من الشرق وإلى المهدوالسين من الشرق وإلى البحر الاسود وبحر الخزر من الشال وإلى بلاد النوبة من المؤون المودى هذا إلى هدم الدولة الاموية العباسية بسيوف الاعاجم الذن بذلوا جهوده ليكونوا أصحاب الشأن في هذه الدولة، وتضامن الفريقان

يمضدهم سلطان الدولة في تقوية الدعوة والدعامة حتى يظل المسلمون فريقين و تظل دولة العباسيين والاعاجم قائمة .

واتهم العلو ون الساسيين بغصبهم حقهم في الملك فعمدوا بدورهم إلى بث الدعوة والدعاية الأنفسهم ضد العباسيين والعمل على هدم دولتهم ، واندمج في هذه الدعوة والدعاية الأغاجم أيضاً لأن فيها توهيناً على توهين لقوة العرب عامة ، وأدى هذا إلى ثورات ودماء في بلاد العرب والعجم معاً تنوعت وتكررت كثيراً واستمرت مدة طويلة وأضعفت كيان العباسيين ومكنت الفاطميين من انتشار دولهم في أعال افريقية ومصر والشام والحجاز واليمن ، ونشط هؤلاء في الدعوة والدعاية لعترتهم بنوع خاص لتمكين دولتهم في الارض ، وأدى كل هذا الى ظهور هذه الفوارق الطوائفية التي اصطبغت بالدين نتيجة الأسلوب الدعوة والدعاية كما أدى إلى انحطاط عام في سلطان العرب والاسلام وظلت الفوارق راسخة تنغذى بالخرافات والاوهام والروايات والمالمات وتنكثف بين أصحابها بسبب ذلك الاحقاد والصغائن وسوء الثقة والحذر .

والطوائف الاسلامية غير السنية في بلاد العرب هي أقليات بالنسبة السنيين ، ولما بمض مفاهيم وتقاليد دينية تفاير مفاهيم وتقاليد السنيين ، فأدى هــذا الى تجهم هؤلاء نحو الاقليات وإلى انطواء هذه على نفسها وتضامنها فيا ينها ازاء غيرها وتكتمها وانكائها . وكل هذا أوجد جواً غير مستحب ساعد على استعرار تلك الاثار . وقد مكن هذا أن كان كان السلطان في بلاد العرب منذ ثما عمئة عــام في يد السنيين .

على أن من الحق ان نقال ان حدة هذه الآثار قد خفت كثيراً عن ذي قبل وانه صار في كل طائفة فئة صالحة وكبيرة تستنكر النميز الموجود بين طوائف المسلمين وتتأذى من استمراره وتعرف ان نقاء عظيم الضرر والخطر على المصلحة القومية العامة أولاً وعلى مصلحة كل طائفة ثانياً . وهذا مما ييسر معالجة المشكلة معالجة ناجعة اذا تعاون نهاء هذه الطوائف ومخلصوها تعاوناً صادقاً وانفقوا على خطة واساليب ووسائل من شأنها تنوبر الأفكار وتبيين الاسباب والحقائق

والمآخذ من جهة والجم بين ابنياء الطوائف في مختلف المناسبات وبث الحب والولاء فيا ينهم من جهة أخرى . وتستطيع الدوائر الحكوميـــة الاجماعية والتقافية أن تسام في رسم وتنفيذ هذه الخطة بنصيب كبير، وبذلك تضعف قوة التبر والافتراق في الكبار والحيل الحاضر . اما بالنسبة للاطفال فيجب انتكفل مناهج التعليم المامة في الوطن المشكلة فيهم يحيث يكون التعليم القومي المشترك هو سياسة التعليم المامة في الوطن العربي حتى يهمل بذلك اندماج الحيل الجديد والاعجال القادمة تحت لواء القومية الخفاق الدماجاً يصبح مـــع الزمن شاملاً وتاماً .

- ٣ -

وكما يجمع الدم العربي بين كثير من مسلمي العرب من ناحية والتاريسخ واللغة من ناحية ثانية مجمع بين مسلمي العرب ونصاراه كذلك في الشام ومصر والمراق. غير ان الأعراض التي ذكرناها قبل من ضعف التهازج والإنكماش والحقد والحذر موجودةظاهرة حينأ ومستترة حينا بين المسلمين والنصارى ايضا. وهذه الاعراض تمدُّت كما تمت تلك إلى أسباب سياسية وتارمخية امترجت بالدين وتغذت بالدعامة المديدة من جهة وبحوادث واعتبارات متنوعة في مختلف الماسبات والاندوار من جهة أخرى حتى غدت هي الاخرى برغم زوال الاسباب اني أرَّتُهَا لاشعررية تعمل عملها في جـم الأمة وروحها وتؤدي إلى ما ذكرناه فالمسيحية النقية تبشر بالمحبة والسلام وتحارب الاحقاد والمآرب الشخصية . والنصوص الاسلامية صربحة وقونة في الحث على البر والاقساط والمودة وحسن الماملة نحو المالمين الموادين واحترام المحايدين والوفاء بعهود المعاهدين من غير الممالين واحترام حرياتهم وحقوقهم . واعداء المسلمين في الدين الاسلامي هم فقط الدن يعندون على المسلمين ويكيدون لهم وتمكرون مهم ويؤذونهم ويظاهرون أعداءهم عليهم ويطعنون في دينهم ، والتاريخ شاهد عدل على أن السلطان الاسلامي قد لزم هذه الحدود بدقة كبيرة وأن معظم الذين اعتنقوا الاسلام من المسيحيين قد اعتنقوه باختيارهم ورغبتهم بدايل وجود فئات هنا وهناك يمتون باسولهم إلى تاريخ سحيق قد احتفظوا باديانهم ومعابدهم خلال الاحقاب الطويلة التي كان ذلك السلطان قوياً وشاملاً فيهــــا ووسظ خضم الاكثربة الاسلامية الساحقة .

وما رواه التاريخ من حوادث مكدرة بين المدلمين والنصارى خلال قيام السلطان الاسلامي يعود الى أسباب سياسية وخارجية . فالروم الذين انسجبوا من مصر وشمال افريقية أمام زحف الجيوش المربية في القرن الهجري الاول والذي نشب بينهم وبين المرب والمسلمين نتيجة لذلك نزاع امتد قروناً عديدة دأبوا على اثارة نصارى البلاد المربية وتحريضهم على السلطان الحربي الاسلامي بمختلف الاساليب وفي مختلف الظروف فكان ذلك يؤدي الى وقوف بعض فئات من النصارى مواقف اعجابية ضد المسلمين وسلطاتهم فيكون لها رد فعل في المسلمين والسلطان الاسلامي ضد هذه الفئات عمل هو طبيعي وسيا ي محت .

واقد كانت الحروب الصليبية التي امتدت مئتي سنة نتيجة من نتائج ذاك النزاع ، وكان لها أسباب وحوافز سياسية واقتصادية واجتماعية متنوعة بما هو مسلم به من قبل الباحثين ، غير أن الذين دعوا اليها وحرضوا عليها من نصارى الافر فيج قد صبغوها بالصبغة الدينية لاثارة الحاس في الجماهير ، فرافنتها دعاية دينية ضدالمسلمين ودينهم كان لها \_ مها تكن قائمة على الكذب والسخف والتشويه \_ آثار الجابية في نفوس النصارى ضد المسلمين ودينهم وسلمانهم وعقائدهم وتقائدهم وتقائدهم وحينا لم نبح منها نصارى المرب . وقد كان سلوك صايبي الافرنج اثناء زحفهم وحينا لم بنح منها نصارى المرب . وقد كان سلوك صايبي الافرنج والنهب والهتك والتمص ، فكان اكل هذا رد فعل في المسلمين جعلهم يتداعون الى الجهاد ويصبغون حركتهم بالصبغة الدينية . فكان هذا وذاك ثما ارث الاعتماد والضفائ في نفوس السلمين والنصارى ضد بعضهم وبقيت آثاره مستمرة في النفوس بعد انهاء تلك المروب.

ولقد كان المــلمون هم الأ كثرية الساحقة في البلاد العربية حيمًا انتهت تلك الحروب وشمل السلطان الاسلامي جميع هـــــــذه البلاد ، فكانوا هم الأ برز والا قوى والا نفذ بطبيعة الحال في مجال الحكم والسلطان فادى هذا الى انطوا وانكاشها وانتصرانية على نفسها وتضامنها فيها بينها إزاء المسلمين وتكتمها وانكاشها وتششة أجيالها على مثل ذلك فجعل هذا الجو غير المستحب الذي كان يسود المسلمين والنصارى مستمراً ، وقد استغلته الدول الكبرى الحدثة حينها احذت تطمع في البلادالدربية هذه الحالة استغلالاً عظياً ، حيث أحذ وكلاؤها ومندو وها وبناتها التي كانت تتستر بستائر مموهسة من الدين والتشير والتعليم والتطبيب يدسون أيديهم بين النصارى ويثيرون نخاوفهم من المسلمين و بنون فيهم الكراهية أكثرية المسلمين الساحقة ويلقنونهم أنهم ليسوا من العروبة في شيء وان المروبة في البعب الاسلامي والبداوة المتوحشة ، ومجملونهم يرون في الدول الكبرى الحارس اقبل عليها النصارى اقبالاً واسماً متعلمون فيها اللفات الا جنبية والتاريخ مدارس اقبل عليها المواطف الا جنبية والتحريضات الا جنبية على كل ما الا جنبي و مشرون فيها المواطف الا جنبية والتحريضات الا جنبية على كل ما

وحدثت في أواسط القرن التاسع عشر الميلادي بعض احداث دمويـة ـــ ثبت من محاضر تحقيقها ضلع عملاء تلك الدول الطامعة في اثارتهــا ــــ فـكانت مما هيمج الأ-قاد والمخاوف وزاد في اربــــداد الجو النير المستحب الذي يظلل المسلمين والنصاري.

وكما انه ايس لهذا الجو سند من الدين المسيحي والاسلامي وانما كان تتيجة تفاعلات واحداث سياسية ودعائية على ماهو واضح من الزبدة التي اوردناها فانه ليس أنه سند من مصلحة المسلمين والمسيحيين، وايس هناك اي تباين بين الفريتين سواء في مجال السياسة والحركم والتنظيم والتشريح أو في مجال الحقوق والواجبات المقابلة أو في مجال الاقتصاد والاجتماع أو في مفهرم وأهداف الفكرة العربيسة وما يعود على الفريقين من منافع وعز وسؤدد من تحققها . فليس المدين والتمارة المديني أي دخل في كل ذلك لائه عمارسة وجدائية ولان الدين الاسلامي المؤتر

في حياة المسلمين يضمن كل الضان حقوق الموادين والمسالمين وبالتسسالى حقوق المواطنين من غير المسلمين وحرياتهم ولا يأمر بأي تمييز في ذلك للمسلمين عليهم . على أن من الحق ان قال هنا ما قلناه في المناسبة السابقة ان حدة اربداد الحو والآثار السيئة النفسية والروحية القدعة قد خفت عن ذي قبل ، ولاسها بعد أن انكشف من نيات الاعجانب الدساسين ومأجورتهم وعملائهم ووكلائهم نحو العرب مسلميهم ونصاراهم على السواءما انكشف من كيد ومكر وسوء نية وقصد تفريق واستهداف استفلال الجميع. فلقد استنارت الا فكار كثيراً فاحذت تدرك وتامس وهن الاسس الذي يقوم عليها ذاك الجو وتلك الآثار وعدم صلتها بالمبادى، والتمالم الدينية والمصلحة الوطنية والقومية . ولقد ساهم عدد غير يسير من النصارى في الحركة العربية الحديثة منذ انبعاثها مع رجال المسلمين وذهب بمضهم في جملة من ذهب من الضحايا المزيزة في سبيل هذه الحركة . و اقدا تسم نطاق اندماج نصاري العرب في الفكرة العربية القوميـــة كثيراً واتضح لكثير منهم زيف الدعايات المضالة ضد صلتهم بالقومية العربية.ولقد جعل ما انكشف لهم من نيات الاجنى المستعمر الدساس السيئة ومكره وكيده كثيراً منهم مندمجون فيالحركات الوطنية النضالية التي قامت في مصر وفلسطين وسورية والمرآق ولبنان ويساهمون فيها بنصيب وافر . فكان كل هذا مما حفف الحدة السابقة ومما حمل كثيراً من الفريقين يستنكرون استمرار هذا الجو ويلمسون فيه عظيم الضرر والخطر على القضايا القومية والوطنية وعلى مصلحة الفريةين معاً هو في الحقيقة اسباب مسهلة لمالحة المشكلة اذا ما تضامن مثقفوا المسلمين والنصارى مماً وقاموا بحملة صادقة وقوية بسبيلها وتوسلوا اليها بشتى الوسائل لتنبيه الائذهان وتصحيح الاخطاء وتبين الاسباب والحقائق والمآخذ وبث الحدوالولاء فهابين الفريةين في مختلف المناسبات. وتستطيع الدوائر الحكومية الاجتماعية والثقافية أن تساهم في تنفيذ هذه الحطة بنصيب كبير فيؤدي ذاك الى اضماف قوة التمنز وتيسير اسبباب الاندماج في الكبار والحيل الحاضر. أما بالنسبة الاطفال فيَّجِب أن تتكفل مناهج التمليم عمالحة المشكلة فيهم كذلك بحيث يكون التمايم القومي المشترك هوسياسة التمدم العامة فيالوطن العربي حتى يمهل لدماج الحيل ألحديد والاحيال القادمة تحت لواً والقرمية الخاف الدماجاً يصبح مع الزمن شاملاً وتاماً

# (٣) مشكلة تنوع المدارس والمناهج - ١ -

وهذه المشكلة كتلك نما يقف عثرة في طريق الانسجام والوحدة فيالشعور والمفاهيم والاعمداف ويكون ثفرة تنفذ منهـــــا دسائس الدساسين ووساوس الشياطين وكيد الكائدين. وقد تكون من تفرعات مشكلة الجهل، غير أن الم في البلاد العربية خصوصية خطيرة تتحمل ان ينظر اليها كشكلة مستقلة ايضاً.

ان المصلحة القومية تقضي كما هو بديهي بتوطيد الوحدة الثقافية والأنظمة الثقافية الموحدة في بلاد العرب وفي مختلف درجات التعليم بحيث تكون معاهد العلم بوتفة تصهر حجيع ابناء الجيل الناشيء وتخرجهم امة متجانسة في العقول والقلوب والاسلوب متحدة في الأهداف والغايات ترمي عن قوس واحد وعقيدة قومية واحدة.

والناظر اليوم فيا هو عليه التعليم ومعاهده في بلادنا برى صوراً عديدة متناقضة مع ذلك الفاية . ويدرك سراً من اسرار ما ببدو في الجيل الجديد من ضف البنية الا خلاقية والقوميةواختلاف الا مرجة والميول والفايات والا ساليب.

#### -4-

فمن هذه الصور ما يقوم في بلادنا الى جانب المدارس الرسمية من المدارس الا\*جنبية المتمددة الجنسيات المتنوعة المنسساهج والفايات والتي تنجه في الا\*عم الا\*غلب في اتجاه مماكس للفاية التي ذكرناها سرأ وعلناً ومباشرة ومداورة . وموضوع المدارسالا\*جنبيةمن المواضيع الخطيرة الا"ثر في حياتنا وحركتنا ومصلحتا بحب ان يمار اهمهماً كبيراً وعاجلاً من جانب حكوماتنا وهيئاتك القومية وأن تشتدالدعوة الى ذلك. واذا كان حقاً ان لهذه المدارس بعضالفائدة في توسيع نطاق الملم فان تما لا عكن ان عارى فيه انه كان لها آثار سيئة انجابية وسلبية في حياتنا القومية أضاف أضاف ما كان لها من فائدة كما ان هذه الآثار ستند ما دامت هذه المدارس فأئمة .

فاكثر المدارس الاجنبية وبالأحرى كثرتها الكبرى هي مدارس تبشيرية سيرتها وسيطرت عليها روح المبشرين المعصبة التي يعرفها الخبيرون في مؤلفاتهم وأعاثهم وجداهم ومطاعنهم الصرمحة والضعنية التي تصدر عن غرض وهوى وحقد وضيق افق. وهذه الروح كانت عاملاً قوياً خاصة في بث روح الخوف والحذر والحقد والربة والانكاش بين المسلمين والنصارى المرب، وفي تعطيل كل اتجاه عكن أن ينبثق في نفوس الناشئة النصرانية نحو العرب والعروبة على اعتبار ان الاسلام والمروبة لفظان مترادفان، وفي اثارة الحقد بل والاحتقار في نفوسها نحو العرب أنه ولا تشويها منكراً.

ولقد كانت هذه المدارس من الناحية الأخرى وسائل استمارية مباشرة ومداورة بما كانت تقتصر عليه تقريباً من مل ذهن الناشئ بلغة الاجانب وتاريخهم وآدابهم وتقاليده . وفي حين لا يكاد الناشئ يكون قد عرف شيئاً او عرف ما هو مشوه و ناقص من اللغة المربية والآداب العربية والتاريخ العربي يكون قد تشبع بروح الأجانب واناتهم وآدابهم و تقاليده و ابطالهم وبالتالي قد استغرق فيهم استغراقا تاماً . وهكذا ينشأ الناشئ الذي تخرج في هذه المدارس غرباً عن العرب والعروبة في لسانه وروحه وعقله وعلمه مندمجاً بالأجنبي بكايته . وانك لترى كثيراً من فتياننا وفتياتنا بسبب ذلك مسلمين وغير مسلمين بكايته . وانك لترى كثيراً من فتياننا وفتياتنا بسبب ذلك مسلمين وغير مسلمين لا يكاد بينون باللغة العربية ولا يكادون يفهمون شيئاً عن العرب ولا يكادون يكونون أعداء للعرب والعروبة وتاريخهم شاعرين في قرارة نفوسهم بالا لم ويكادون يكونون عتون اليها في حين يكونون ملمين شديد الالم بتاريخ الافرنسيين أو الانكليز

والمتهم وآدابهم منديجين في عاداتهم وتقاليده وشعوره وقد اتخذوا من اللغية العربية الإنكليزية أو الافرنسية لفة بيت وبجالس وسحر ، واذا تكلموا اللغة العربية المامية التي اتجسوها في صغرهم الرطانات الانكليزية والافرنسية . وهذا المامية التي أو فيموارنة لبنان وكاثوليكه بنوع خاص من التعلق الشديد والاستغراق التام في كل ما هو افرني والكره والخوف والانقباض من كل ما هو عربي اسلامي مما هو من مشاكل حركتنا القومية في هذا القطر العربي لأن غالبيتهم درست وما تزال تدرس في مدارس افرنسية او مصبوغة بالصبغة الافرنسية فضلا عن الصبغة التبشيرية التي تسود فيها . وثي من هذا ملموح في كاثوليك سورية ومصر وان كان أخف حدة وأقل اتساعاً بسبب قلتهم اولاً وبسبب كون الافرنسيين قد ركزوا معظم جهوده في أبنان ليكون معصمهم في الشرق الدربي ثانياً .

هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان تعدد أنواع وجنسيات المدارس الاجنبية أدى بطبيعة الحال الى تنوع الشعور في الناشئة التي تتخرج منها وأدى بالتالي الى تناقص الاعرب و المظاهر والميول والاساليب تناقضاً عجيبساً حتى صارت الامثال تضرب بنا وخاصة ببلاد الشام التي نكبت بالتنافس الاجنبي الاستماري على اختلاف الميول والاعرجة والاساليب ليس في البلد الواحد فحسب بل في الاسرة الواحدة ...

والتعليم الاحني الاستماري التبشيري هذا ليس قاصراً على النصارى بل كان وما زال ينهل منه عدد كبير من ابناء المسلمين منهم من يرسله ذووه على اعتبار أن النظام والتربية في المدارس الاجنبية خير منها في المدارس الرسمية والاهلية ، ومنهم من يرسله ذووه المباهاة والترلف دون أن يفكروا بما يترتب على ذلك من آثار سلبية أو انجابية في حياة ابنائهم وانجاهاتهم وشعورهم ومقوماتهم أو دون أن يبالوا بذلك . وهكذا شمل سوء اثر هذا التعليم وضرره طبقة غير قليلة من نصارى العرب ومسلميم على السواء حيث اساغت لابنائها هذه النشأة المسيحة المسارى المرب ومسلميم على السواء حيث اساغت لابنائها هذه والمطالة الانسجام المشوهة المفارة والمعالة الانسجام

الذي يجب توطده بين ابناء الأمة الواحدة في الأمزجــة واليول والأساليب والنايات والشعور .

ومها قبل أن هذه المدارس ساعدت على اتساع نطاق العلم والتهذيب وأنه قد نشأ أفراد من العرب منها كان لهم جهد ومشاركة في الحركات القومية والوطنية العربية وكانوا متشبعين عادى الحرية والاستقلال فما لاشك فيه ان هؤلاء قليلون من جهة وان ما كان قد كان من قبيل رد الفعل من جهة اخرى ولم يكن على كل حال نتيجة جهد وتوجيه مخلصين ، وليس من شأنه أن يبرر استعرار هدف المعامل البشرية في عملها لتشوه أخلاق ابنائنا وأرواحهم وتعطل شعورهم القومي وتحملهم يستفرقون شعوراً وانجذاباً في الاجنبي وتاريخه وآدابه وابطاله دون تاريخهم وآدابهم وأبطالهم ، ولاسها أن الشعور القومي فينا لم ترسخ ويعم ويقوى ويكون لنا منه مناعة كافية ، وان بعض بلادنا لا ترال منكوبة بالاحني وأن بعضاً آخر منها عرضة لطامعه ودسائسه وتربصاته .

والملاج الناجع هو التخلص من هذه المدارس وليس هذا مستحيلا. فمصر وسوريا ولبنان والعراق والمملكة الاردنية التي توجد فيها هـذه المدارس قد تخلصت من الامتيازات الانجنبية التي كان وجود هـذه المدارس واستمرارها يستندان اليها، وهي في شؤونها الداخلية مستقلة استقلالاً ناماً. وقد آن لحكومات هذه البلاد أن تتنبه الى خطر هذه المدارس وضررها وأن تممل جاهـدة على الخلاص منها. ومن واجب الواعين القوميين العرب من عنفيين واساتذة وكتاب وخطباء ووعاظ ان يشتدوا في الدعوة الى ذلك.

على انه اذا لم يكن امكان التخلص منها في الحال فان الواجب يقتضي ببدل الجهد السريع القوى لاستدراك امرها الى ان يصبح ذلك في الامكان بما هو ضرورة لا مناص منها وغاية لا يجوز النكوص عنها . وفي المشل الذي ضربه الكماليون احسن الاسوة . فقد ساروا في سياسة رشيدة حازمة في سبيل ايقاف هذه المامل أو حد اذاها وتتريك من رغب في البقاء فيها . وقدقات هذه السياسة على حظر التبشير والطابع الديني الكهنوتي على اي مدرسة أجنبية ووضع قيود

وشروط شديدة على المدارس الاجنبية نما ادى الى اتفال كثير نما كان موجوداً ، ولم بين في تركية مدرسة واحدة تحمل طابع التبشير أو تسير على أي أسلوب من من أساليه ، وأصبحت اللغة التركية فيا بقي منها لغة اجبارية تعلم بواسطة أساتذة من الاتراك ترشحهم وزارة المارف كما غدا هذا الباقي خاصاً في كل شيء المسلطات الحكومية وتفتيتها أولاً ، وفيها مدير ثان تركي ثانياً ، وتكتب حساباتها وسجلاتها باللغة التركية ثالثاً ويدرس التاريخ والجغرافية والعلوم الاجتماعية باللغة التركية تعلم أساتذة أتراك ووفقاً للمنهج الثقافي العام رابعاً . وهذا فضلاً عن تحريم تعلم التلامذة الاتراك جنسية حسامين وغير مسلمين – تعليم البتدائياً في المدارس الاجنبية وعدم الماح بانشاء أي مدرسة اجنبية جديدة . واقد كان عدد المدارس الاجنبية في تركية بالغالم ينا على الاجنبية في تركية المنام فيها على الناوي وفي نطاق الصد وثلاثين في سنة ١٩٤٣ يقتصر يبلغ المائين فيا على الاجنبية والتعلم الناتوي حتاها آنفا،

ومها تكن هذه الخطوة شافة ومعقدة بالنسبة الينا فان شدة أثر هذه المدارس في حياتنا القومية وشدة ضررها تجملان كل شيء في سبيل الحزم فيها . ومن واحب الحكومات الدربية المعترف باستقلالها والتي تمارس سيادتها أن تسارع الى تمارسة هذه السيادة في هذه الساحة الخطيرة وبكل حزم ولو باقتباس ما فعله الاتراك . ونعتقد ان النجاح فيها غير عسير ، ولن يستطيع أحد أن ينكر حقنا في تنظيم تمام أبنائنا وتربيتهم والاشراف على تنشئهم ومنع كل ما من شأنه أن يمسخ اخلاقهم وعقولهم ويشوهها ويعطل شمورهم القومي ، وليس فيه أي تعنت ولا بغي ، وليس فيه ألا الحق والعدل ولا يكابر فيه منصف مها كانت نحلته وجنسيته . وعلى الواعين القوميين ان يدفعوا الحكومات في هذا السبيل بكل قوة .

## -4-

ومن هــذه الصور المدارس الطائفية المتنوعة التي تقوم كذلك الى جانب المدارس الحكومية. وخطورة أثر التعلم الطائني فيحياتنا القومية كخطورة أثر

التعلم الاجنى في الروح وفي بعض الظروف والخصوصيات أو أشد . فطلاب هذه المدارس ينشئون في جوهم الطائني وتظل روح الافتراق والتميز والانسكماش والحذر بل والبغض المتقابل هي السائدة . ومما نزيد الطين بلة أن أساندة هذه المدارس هم في الاغلب من رجال الدين الذين لايدركون خطورة التربية القومية والمصلحة القومية او الذين نحرفون عنها قصداً وراء ذهنية ضيقة الافق تدفعهم الى تنشئة تلامذتهم تنشئة طائفية بحتة في حين ان الذي برجي من التمليم ومعاهده بالاضافة الى تثقيف الذهن وتوسيع دائرة المعرفة القضاء علىالروح الطائفية السائدة في اوساطنا البيتية والاجتماعية على السواء . واستمرار الروح الطائفية قوية في كثير من ابناء الطوائف المختلفة مها صار لهم من الحط الوافر في الثقافة والعلم واتساع الذهن والافق يعود الى درجة كبيرة الى التربية الطائفية التي تلقوها في المدارس الطائفية في طفولتهم على ايدي أساتذة طائفيين في روحهم وأفقهم وانحرافهم وغدوا بها تحت سلطانها اللاشعوري رغم ما تنظاهرون به من الانطلاق وسعمة الافق . واذا كان ليس في الامكان ازالة الرَّوح الطائفية بالمرة في برهة وحسرة لانها متصلة بحياتنا البيتية والاجهاعية الخاصة ، ولأن هذه الناية السامية تقتضى زمناً طويلا فان بقاء التعليم الطائني مما يؤدى الى استمرار تلك الروح في حين ان التعلم هو معتمدنا ومرجونا في ازالتها وتبدلها بالروح القومية .

وليس من ريب في أن الوجه الصحيح هو الغاء التعليم الطائني وحمل التعليم مشتركا منذ درجاته الاولى فلا يكون في الدولة إلا تعليم قومي واحد ومدارس قومية واحدة تضم أبناء الطوائف على اختلافها وتسود فيها الصيغة القومية البحتة ونقاً لمهج ثقافي علم . ومهذا يستطاع اضماف الروح الطائفية السائدة في اوساطنا البيتية والاجهاعية الى أن ترول وتوارى هذه المشكلة الخطرة نهائياً . ومن الواجب على حكوماتنا أن تبذل جهودها القوية الحازمة في هدا الجال كما أنه يترتب على مثقفي الطوائف المختلفة ونبريهم أن تتضامنوا في تدعيم هدا الجهد وانجاحه وهذا مطلب قومي عظيم يستحق عناية كبيرة وجهداً جليلاً وعلى الواعين القوميين أن تشدد دعويهم اليه .

وقد لا يكرن تحقيق هذا الطلب سهلا . فنحن نعرف شدة رسوخ الروح الطائفية والاعتبارات المتنوعة التي تغذيها . فمن الواجب والحالة هذه بذل الحبد في استدراك امر المدارس الطائفية بابداعها الى أبد نيرة واسعة الافق مدركة لمنى الفكرة القومية وما فيها من مصلحة عامة للجميع وابعاد الطائفيين المتمسيين عنها ونزع الكتب الطائفية من أبدي التلامذة وابدالها بكتب قومية وتطبيق المنهج الثقافي العام مجد وعناية ، وجعل هذه المدارس تحت المرافبة والترصد القوي المستمر . ونعتقد أن هذه الحطوة ستمهد السبيل الى الخطوة الحاسمة التي ذكر ناها الهن معوبة وتعقيد فإن اتصالها الوثيق بالمصلحة القومية والحياة القومية وأثرها فيها بهونان كل تعب وتضحية وحدف سبيلها .

-{-

ومن هذه الصور المدارس الخصوصية المتنوعة الموجودة هنا وهنا والتي تقوم يجهد الافراد والهيئات ولم يبرز فيها طابع التبشيري والطائني أو هي خالية منه بالمرة . ومها يكن من خفة خطبها بالنسبة إلى النوعين السابقين فان المصلحة القومية توجب استدراك أمرها هي الاخرى وأو بالاشراف الدقيق والتوجيه الصحيح وبتطبيق المنهج التقافي الهام وصبغها الصبغة القومية البحتة ، وعدم الساح لها بخات ونظم خاصة وتوجيهات خاصة .

هذا ، وغي عن البيان أن الجهود يحب أن تبذل في سبيل هذه الخطوات وفي سبيل الوحدة الثقافية العامة الشاملة لجميع البلاد العربية وخاسة البلاد المتقاربة في الانكشاف العلمي والثقافي بدون توان . فالوحدة الثقافية والصبغة القومية في المناهج ونظم التعلم ضرورة عاجلة ، ولا يقوم أمامها ما قوم أمام الوحدة السياسية والاقتصادية من عراقيل وصعوبات من جهة وهي دافع قوي الأثر الى الاهداف القومية القريبة والبعيدة من جهة أخرى .

ونحن نعرف ان هذا الموضوع من المواضيع التي أخذت منظمة جامعة الدول العربية تعالجها منذ سنين ، غير أن هذه المعالجة ما زالت في نطاق الكلام والمحاولة دون العمل والتنفيذ الجدي . فعلى القائمين بامر هذه المنظمة أن يضاعفوا الجهد في هذا الموضوع الخطير والذي له أثر كبير في مستقبل حياتنا القومية ، وعلى الواعين القوميين أن يشتدوا في الدعوة الى ذلك وأن لا يدعوا الأمر على سجيته وأن يدفعوا بمنظمة الجامعة وبالحكومات الدربية الى سبيله القوحم بالقوة والسرعة.

## -0-

ونحب بهذه المناسبة أن ننبه على نقطة هامة ، وهي اننا اسنا فقط لانري ضرورة الى اقصاء التعلم الديني عن مدارسنا بل نراه ضروريا في دائرة التدابير الخاصة والحدود المعقولة من حيث الزمن والمكان والاسلوب ومن حيث الارتفاع بروح أبناء الامة الواحدة والوطن الواحد الىأوج الصفاء والتعاطف والمحبة والتضامن والتمازج ومكارم الاخلاق والفضائل الانسانية كما تأمر به الأديان الكريمة ولا تتناقض في تتناقض في اسمه وجوهره . وهذه التدابير مما يدخلبدون ريب في نطاق الامكانيات واليسر وليس فيها ماهو عسيراذا صدقت النياتوصحت الرغبات. فالتعالم الدينية في أصلها صافية نقية سمحة من شأنها أن توقظ الضمير وتقوي حافز الخير وتضعف نوازع الشر في الانسان وتلطف روحه وتجعله برأ رؤوفأ عطوفًا هينًا لينًا متسامحًا من جهة وعزيزًا كريمًا قويًا آخذًا بأسباب الحضارة غير مستنكر للدنيا في دائرة القصد والاعتدال من جهة ، ومضحياً لا يقر الظلم والبغي والعدوان من جهة ، وتنأى به عن الاستغراق ىالمادة استغراقا شديداً يشفل جميع قواه وأفكاره ومجعله جافا جافياً من جهة . وفي كل ذلك من الكنوز الروحية والقوى التهذيبية ما هو خليق بالتمسك به والعض عليــه بالنواجذ ولاسها انه مظهر فيض الشرق العربي وطابعه القوي الزاخر بالاشراق والنور أولاً ، وأن اثر تحـكم المادة وضعف الروح الدينية في الغرب قــد وصل الى حـد شديد الخطورة بما يبدو من دوله وشعوبه من شرور وطفيان وبني واستغراق واستهار ثانياً ؟ والمهم في هذا ان مجاد تلقين هـذه التعالم وتجليتها اجادة متسقة مع سنائها ونقائها بواسطة اساتذة نيّرين واسعي الانق والذهن وهو ما مجب على حكوماتنا العناية به كل الناية وما مجب على الواعين أن يشتدوا في الدعوة اليه .

# (٤) الاُفطار المسمومة -١-

وهناك أفكار تبث في أوساط ناشئتنا فتكرنءقبات روحية وثمافية فيسبيل تكامل وتطور الوعي القومي العام وانسجهام طبقات المجتمع العربي ووحدة شعوره .

١ - منها الاقليمية . فني كل قطر من الاقطار العربية وخاصة في لبنان ومصر فئات بتجاهلون ما يربط بلاده بالبلاد العربية الاخرى من روابط كثيرة تجملها وطنا عربياً واحداً ويتجاهلون ما يربط أهلها باهل البلاد العربية الاخرى من روابط كثيرة تجعلهم أمة عربية واحدة أو يسيئون فهمها وتأوبلها ، ويدعون الى الانكاش في النطاق الاقليمي الضيق وتفريغ الجهد لبلادم الخاصة وعدم هدر قواها خارج هذا النطاق .

وتصدر هذه الدعوة من هؤلاء الناس باشكال وأساليب متنوعة فمنهم من يسوق النفاوت النقافي والاقتصادي والمدني بين بعض الأقطال البدال على عدم إلمكان الانسجام وعبث المحاولات في سبيله . ومنهم من يسوق الظروف الحجز افية ويذكر مايفصل بين الأقطار العربية من ابعاد شاسعة ليدال علىذلك . ومنهم من يسوق الظروف التاريخية واختلاف الأصول والحضارات والملهات . ومنهم من يرى في الاندماج في فكرة العروبة العامة متاعب ومشاكل يجب أن يكرن فطره في نجوة منها . ومنهم من يرى الله لا يمثل الفكرة الاسلامية ويرى فيها بالتالي صبغة دينية اسلامية . ومنهم من يرى انه لا يمثل الفكرة العربية العامة فيها بالتالي علا يواحدة الجنس والأصل والنقافة والمشارب عما لا يصلح أن

يكون وحده أساساً صحيحاً لوحدة قومية ويسوق اختلاف اللهجات واختصاص كل قطر بلهجة خاصة به من المؤيدات والموانع . ومنهم من يرى لا سباب جغرافية وتاريخية وأصولية جنسية أن الهلال الخصيب الذي يشمل العراق والشام وحدة قائمة بذاتها فقط وان تلك الإ سباب لا تجمل الانسجام العربي العام مبرراً ولا ضرورياً ولا تسمح به . .

وواضح أن في هذه الا قوال مفالطات ومفارقات كبيرة فضلا عما فيها من منافذ تنفذ منها دعايات الا عداء والمتربصين الذين يرون في وحدة العرب وتضامنهم وانسجام شعورهم على اختلاف أقطارهم خطراً على مصالحهم وعقبة في سبيل ماربهم ومطامعهم .

فانفاوت النقافي والاقتصادي والمدني قائم على أشد مايكون في نفس كل قطر من أقطار العرب وفي طبقات سكانه . فثلاثة أرباع المصريين مثلا في جهل وفقر مريين والتفاوت بينهم وبين الربع الباقي أشد في جملته من التفاوت بين مصر كمجموعة وبين الحجاز واليدن ولا نقول بين سوريا ولبنان . والتفاوت بين مصر الريف المصري والمدينة المصرية في جملته أشد من التفاوت المعرائي بين مصر كمجموعة وبين الحجاز واليدن ايضاً ولا نقول بين سوريا ولبنان . ومثل همذا كمجموعة وبين الحجاز واليدن ايضاً ولا نقول بين سوريا ولبنان . ومثل همذا والدني المذكور ايس أصلا طبيعياً مع ذلك في جبلة الامة العربية وطبيعة معظم والمدني المنافق المربية والمنافق المربية والمنافق المديدة . في الامكان زوالة ولا يصح أن يكون مبرراً لعدم شمول الفكرة العربية لحتلف الاقطار العربية أو دعوى استحالة الانتجام بينها . ولقد كان في بعض أنحاء البلاد العربية التي تبدو اليوم متأخرة عن غيرها حضارة راهمة تجماها تعد في طابعة البلدان المتحضرة مما فيه الدليل على مانقول .

وهذا النفاوت الى هذا كله ليس شيئًا خاصًا بالائمة المربية والبلاد العربية ، ولم يمنع قيام الوحدة القومية والسياسية والاجتماعية في غير الائمة العربية . فمثل النفاوت المذكور موجود بين أقطارالاتحاد السوفيتي وبين أقطار الهندوالصين مثلاً فلم يمنم أن تشمل كلامن اقطار هذه البلاد دولة واحدة . ووسائل الاتصال العصرية قدطوت المسافات وقريت الا ماد . والمست المسافة بين آخر وأول نقط بن في مصر شمالاً وحنوباً أقل كثيراً من المسافة بنن القطر المصري وسورية والحجاز والمين مل والعراق وبلاد الغرب وليس من المنتصل أن ترتبط الا قطــــار العربية في المستقبل بل وفي المستقبل القريب بالخطوط الحديدية فضلاعن الخطوط الجوية والطرق المميدة فيقرب ماكان بعيدأ ويسهل ما كان صعباً . وايست البلاد العربية بدعا في هذا أيضاً . فالا بماد بين أول وآخر نقطة شرقا لغرب أو شمالاً لحنوب بين أقطار الاتحاد السوفيتي أو الهند أو الصين أو الولايات المتحدة الامعركية لاتقل عن أول وآخر نقطة بين الأقطار المربية شرقا لغرب أو شمالاً لجنوب بل ومنها مانزيد عنها فها . وفي بعضهـــامن|لظواهر الطبيعية مافي الأقطار العربية واكثر . ولم يكن هـذا البعد ولا هذه الظواهر لتمنع قيام وحدة حغرافية وسياسية واحتماعية واقتصادية فيهذه المالك والدول. وليس صحيحاً في حال أن الفكرة العربية هي الفكرة الاسلامية نفسهـــا وبالتالي هي فكرة دينية . ولو كان هذا صحيحاً لاقتفى أن تشمل الفكرة المربية البلاد الاسلامية غير العربية مما لم يقل به أحد . وكل ماهنــالك ان اكثرية العرب الساحقة مسلمون وهذا شيء وذاك شيء آخر كم لانخفي .ولم ينحصر نشؤ الفكرة العربية الحديثة في المسلمين بل شارك فيها النصارى العرب أيضا انبعاثاً وتطوراً . وقدم كبير من نصاري العرب الذين تساق هذه الدعوي في صددهم هم اصلاء في العروبة الصريحة الطابع حيث عتون الى القبائل العربية النصرانية التي كانت تلاءً بلاد الشام والعراق، وقدم كبير آخر منهم عنون إلى الجنس العربي لائنهم أنسال موجات هــذا الجنس التي خرجت من جزيرة العرب واستقرت منذ مئات السنين ثم غدت العروبة الصرمحة طابعهم . واذا كان هناك اقلية من النصاري قد عتون آلي اصل غير عربي فانهم اندمجوا ﴿ هُ الآخرونُ مَن مئات السنين في العروبة وغدت طابعهم أيضاً .

وايس صحيحاً كذلك انه لايمثل الفكرة المربية العامة إلا وحدة اللغة فالوطن الدربي الكبير هو منبت او موطن الجنس العربي ومهاجر موجاته الناريخية قبل الاسلام عدة طويلة . وقد اصطبع بالصبغة العربية الصريحة قبل الاسلام وبعده . فأكثرية سكان هذا الوطن الكبير متحدون في الجنس والذم والأرومة، يضاف الى هذا أنهم نجمع بينهم تاريخ واحد امتد الى ثلاثة عشر قرناً بدون انقطاع فضلا عما قباياً . ويجمع بينهم وحدة روحية وثقافية وتسريمية ممتدة كذلك، الى مثل تلك القرون الطويلة ، بحيث ظلوا يعيثون في جو تاريخي وروسي وتشريبي وثقافي واقتصادي وسياسي واحد تقريباً طيلة هذه المدة المديدة. وهذا الوطن الكبير متصل الأجزاء بدون أي فاصل جغرافي أو عنصري من اقصى شرقه على خليج البصرة الى اقصى غريه على الحيط الاطلانطني . وكل هذا يجمل مصالحه واحدة وبجمل القضية العربية العامة أو الفكرة العربية القومية المامة من القو وكثير من القضايا القومية الاخرى .

وهذا الذي نقوله يساق ايضاً الى الذي يسوقون الظروف التاريخية واختلاف الاصول والحصارات والملهات التي كانت الهود التاريخية القديمة حيث يجعل رعمهم غير صحيح . فهم مثلا برجعون أصولهم أو أصول سكان أقطارهم الى الامم التي سكنها قبل الاسلام عدة طويلة ليتعدوا عن المروبة التي خلاتها الفتوحات الاسادمية المربية في هذه الاقطار ولسكنهم يتناسون الحقيقة التاريخية الكبري وهي أن هذه الأصول هي من جزيرة العرب أي من الجنس المربي دما والمنة ومنتا وهجرة . وهذا فضلا عن مافي تناسي الواقع المتمثل في الارقة عشر قرنا بعد الاسلام والذي اندبجت فيه هذه الاقطار وسكاما في العروبة وعاشت فيه في جو تاريخي وروحي وثقافي وسياسي واقتصادي واحد المرجوع الى ماقبل الاسلام من مكابرة ومفارقة ، في حين أن واحدة القومية في البلاد الاخرى موطدة بسبب وحدة لفة ووطن وتاريسخ وأصول لاترتفع الى اكثر من مئات قلية من السنين ، أما فروق الهجات في أنفه وأصول لاترتفع الداليل على عمر وتفاوت كا هو المتبادر .

ويساق هذا القول أيضاً الى الذين يقصرون مدى الوحدة القومية علىالهلال

الحصيب . ويقع هؤلا . في مفارقة أخرى ، فهم يتخطون القرون الثلائة عشرة المذكورة وآثارها التي وطدت الوحدة القومية بين الا قطار العربية جميعها من مختلف عناصرها ويتجاهلونها ليقولوا بان وحدة الهلال الخصيب قائمة على وحدة الاصول المهازجة التي سكنت فيه من اشوريين وكلدانيين وبابليين وآراميين وكنعانيين . وينسون ان هذه الاصول تمت الى اصل واحد هو الجنس الدربي وأن الحجة دامنتهم في شمول النظرية التي يسوقونها على مافيها من تخط لواقع متمثل في ثلاثة عشر قرنا على طويلة ...

وقد أنشأ الذين يقولون بهذا القول حزباً له فروع في مختلف بلاد الشــام واستطاعوا أن يضموا اليه عدداً غير قليل من الشباب من مختلف الانحاء والاديان وبدوا كأنهم اصحاب عقائد ومبادىء يدعون اليها ويدافعون عنها بحرارة وقوة وحماس مع مافي دعوتهم هذه من تلك المفارقات والمفالطات . ومن عجيب أمرم أن دعوتهم في بدء أمرهـا كانت مقتصرة على سورية الطبيمية ومخرجون منها العراق وغيره من الاقطار العربية لاسباب ثقافية واقتصادية وجفرافية وتاريخية اتحلوها بل ولم يكونوا بالون بالمرونة وتقولون بأنها طرأت على سورية ، ثم قبلوا أن تتصف سورية بالمروية وظلوا على قولهم بمدم امكان الانسجام بينها وبين الاقطار العربية الأخرى ، ثم اذا هم يعتبرون العراق من سورية حيث صاروا يطلقون اسم سورية الطبيعية على الهلال الخصيب الذي يشمل المراق وهولون بالعرب والعروبة ورسالة سورية الخالدة في قيادة الامة العربية دون ان يُعدلوا مع ذلك عن القول بامة سورية تامة ووطن سوري تام ودون ان ان يقولوا كيف يمكن التوفيق بين هذه المفارقات والتطورات؟ حتى ببدو من هذا التبديل والتعديل ومن هذا التناقض ان قصارى ماكان مهم له الذين قاموا بالحزب وجعلوا منه مؤسسة ذات نظم ومظاهر شبيهة بالنظم والمظاهر النازية ان يكون لهم منظمة ذات نظم ومظاهر خاصة وحسب تنشط في سبيل ما ترسموه من خطط وأهداف مما جعل بعض الناس يغمزونهم وينسبون اليهم المــآرب الخاصة او الاستبحاء بوحي خارجي ،. اما القرل بان الاندماج في الفكرة العربية العامة بحر المتاعب والمشاكل فهو ظاهر الوهن والسقوط وخاصة في زمن يحتقر فيه ويستدل القليل الضميف ويعنر فيه القوي، وتكنل فيه الامم المتشاكلة والمتجانسة بل المتجاورة وحسب، وهاهي روسية والدين والهند والولايات المتحدة الاميركية تتألف من مشات الملابين من المكان وهي شاسمة الاقطار متباعدة الاطراف حتى ليكون كل منها قارة بذاتها ، وفيها الى هذا الكثير من الطوائف والانجناس والمديد من اللهات والانديان. ومن المحيب أن بعض المصريين الشمويين هم الذي يقولون عمل هذا القرل في الدرجة الانول في حين أن مصر تكاد تكون أصفى من غيرها من غيرها من الاقطار عروبة وأنها هي المرشحة الطبيعية لتكون زعيمة الاقطار غيرها من الدرية والشعوب المربية والمعب دورها التاريخي المقلم الذي لمبته اكثر من مرة في تاريخ الاسلام فعاد من ذلك عليها وعلى إلا قطار المربية كل خير ونفع وجود وسؤدد.

ومن الحق أن زنكر أن أصحاب هذه الأقوال المتنوعة في صدد الاقليمية قلة بين الجمرة العربية وأن الشعور القومي العربي العام قد غدا شاملاً لمختلف الأوساط والأقطار . غير أن المصلحة القومية توجب على الواعين من القوميين ومنظاتهم أن لا يفغلوا عن سحومهم ومفالطاتهم ومفارقاتهم لأنها مها يكن شأنها لابد من أن تترك أثراً ما وأن تكون عراقيل وعقداً نفسية وفكرية في طريق الحركة المربية الحديثة وأهدافها .

## **- Y -**

٧ - ومنها فكرة الاممية: وهذه الفكرة تقوم على أساس الانسانية العامة والدءوة الى نبذ الفكرة القومية ونسبتها الى الرجمية والقرون المظلمة ووصفها بعدم الانساق والانسجام مسع مقتضيات تطور الانسان واتساع تطاق المم والمرفة .

اننا لاتنكر ما في الفكرة الانسانية والاخل الانساني الشامل التي لاتنقيد بقيود الجنس والحدود الجنرافية والتي تستهدف تضامن بني البشر جميها لخمير البشرية وتكاملها والقضاء على اسباب النزاع والاحقاد والمطاسع والشهوات المستحكة في مختلف الاثمم والطبقات والافراد، وسيادة السلام والحبة بينهم من خيال أخلف بتصل بلمثل المليا التي دعت اليها الاديان وتكام فيها ودعا اليها كبار المسلمين والفلاسفة في مختلف الاجيال ، كما لانشكر انه قد يوجد في كل بسلا والمة خاعات تعتنق هذه الفكرة باخلاض و تدعو اليها عن عقيدة واعان .

غير أن الذي نعتقده أن الذي ه في حالة مثل حالتنا وفي موقف مثل موقفنا ضعفاء في بنيتهم وقوتهم ، وموضوع تشاد ومطامع بين الاقرياء الذين يتربصون بهم الدوائر ويتوسلون بكل وسيلة الى السيطرة عليهم واستغلالهم والتحكم فيهم لا يصح في حال أن تروج بينهم مثل هذه الفكرة لان انبثاثها فيهم غير مؤد الى نتيجة عملية انجابية في صددها بالذات في حين أنه مؤد حتماً الى اضعاف الناسك القومي والمقاومة فنهم في وقت هم اشد ما يكونون فيه حاجة الى قوة الناسك والمقاومة القومية .

هذا الى ان هذه الفكرة في سعتها التي ذكرناها مقدر عليها ان تبقى مثلاً العلى متصلاً بالنظريات والدعوة والاهاني اكثر منها داخلة في نطاق العمد لم والحقيقة الراهنة . فالغوارق الطبيعية والخلقية والاجتماعية والروحية والجنرافية والتاريخية واللنوية والدينية قوية الجذور عميقة الاصول في البشر الى درجة تجمل قيام اخاء انساني عاملوشامل يزول به التنازعو تنسلمته الاحقاد وتتضا ل فيه المطامع ويكون الحق والسلام والحبة هي السائدة هي في حكم المستحيل وعلى الاقل الى الوف عديدة من السنين ، ووجود ضعيف وقوي وفقير وغني وجاهل وعالم وغي وزكي وبليد ونشيط وقليل وكثير هو في حكم الناموس الطبيعي الذي لن يتبدل والذي سيظل بعمل عمله في الانسانية .

والى هذا فان الامم القوية التي يقوم من بينها الدعاة الى هذه الفكرة درن

ان تخدى نتائجها من ضعف وتراخ وتعرض للبغي والتسلط شديدة التمسك مقوماتها الفومية دائبة على النشاد والنتازع والرغبة والسمي في التحكم والتبسط في الارض وطبعها بطابعها القومي الخاص مها استعمل كل منها ما يستعمله من الوسائل ويصطنعه من الدعايات الخداعة التي لا تخفي ما تحتها من راهن الحقائق دواقعها . وان الامم الصغيرة والضعيفة في مختلف انحاء الارض وسواء منها التي هي في ارقى درجات الحضارة والعم والرفاه او المتأخرة شديدة التعسك عقوماتها القومية ولا ترى في هذه الفكرة تبديلاً عنها .

ولقد رأينا روسيه التي تبنت الشيوعية المنطوى فيها معنى من معاني همة الدعوة تعمد في اثناء الحرب العالمية الثانية وما بعدها الى النفخ في نار القومية لالهاب عزائم أبنائها في النضال من جهة وتعود من جهة اخرى الى سياستهما النقليدية العنصرية فتبسط يدها على أوروبا الشرقية التي فيها شخصيات وطنيعة وجغرافية خاصة متذرعة بما مجمع بينها من صلات عنصرية سلافية كما أنها الاتتوانى في تربص الفرص لتحقيق ما اعتادت السياسة القيصرية القديمة أن تترسمه من خطط وخطوات استمارية محجة ضمان ما تسميه حدودها القومية ومجالها القومي ونطاق امنها وسلامتها ايضاً.

واتمد رأينا الولايات المتحدة الاميركية التي كانت منطوية على نفسها والتي هي اكثر الامم حرية وأشدها انطلاقاً وابعدها عن فكرة الاستعبار والاستغلال وأقلها تقيداً بتقاليد قومية قدغيرت اثناء الحرب الذكورة وبعدها ذهنيتها وخطتها واخدت تسير سيرة الامم القومية الاستمارية وتحاول بسط يدها وسلطانها ونفوذها الاقتصادي والسياري أو بالا حرى الاستماري والاستغلالي على المغلم وجمل كلتها هي الحاسمة في مشاكله وقضايا دون مبالاة عاتقترفه في سبيل ذلك من مناقضات الحرية والحق والشرف والعدل والنزاهة ودمع محاولاتها بطابح ذاتي وقومي خاص حينها رأت نفسها أقوى من عبرها وأغنى من غيرها حتى انها لتشبك الآن في نزاع وتشاد قويين سراً تارة وجهرة تارة احرى مع بريطانية التي هي امها لغة ودما وتقاليد بسبيل ذلك .

وقد يرد على البال أن الدغوة الى الفكرة الأنسانية والانمية ألمامةُ هي من الفكرة ورسوخها حيث تخلص بذلك ممايله بها من اضطهاد وهوان وتسلطو تضمن لنفسها ما يعز عليها في نظام الاجاع الراهن من المساواة والحربة ضمن المجموعة البشرية . وعلى احتمال صحة هذا الوارد قان الامم الضميفة المضطهدة هي اول من يقع في خطر هذه الدعوة لانها تبث فيها ضعف المقاومــة والاستمساك والأثمل الَّكَاذِبِ الَّذِي لَا يَغْنَى شَيْئًا فِي مِجَالَ وَاقْعَ نظامِ الآجَّمَاعِ الرَّاهِنِ . وَإِذَا كَانَ اليهود هم اكثر الدعاة الى هذه الفكرة وامتالَها فان الذَّي كان محفزهم الى ذلك هو وضمهم الاجماعي الحاص من حيث انهم مشتتون في كل ارض ومعرضون لمختلف انواع الأذي بقطع النظر عن أسباب ذاك وبواعثه ، وايس لهم كياب قومي يهمهم ان محافظوا عليه ، وهم أنما يبثون هذه الأفكار فيالأمم القوية وذلك من مصلحتهم ومفيد لهم دون ان يضره في حال. على اننا رأناهم اخيراً قدا حذوا يغيرون نهجهم بعد أنَّ صار لهم أو خيل لهم انه صار لهم كيان ووطن وصاروا يرون وجوب تقوية الدعوة والمقاومة القومية في امتهم وهم الذين تبنوا بث مثل هذه الافكار وانشاء المنظات المتنوعة الاسماء منذ القديم بسبيلها مما فيه دلاله على ان وضمهم الاجتماعي الخاص هو الذي كان يملي عليهم ذلك النهج . وليس من شأن ذلك ان يكون نهجا محتذبه العرب ولهم ما لهم من الكيانات والمسالح القومية وهم معرضون لما هم معرضون اله من المطامع والتربصات.

فالواجب القومي يقضي والحالة هذه على الحكومات العربية ومنظات العرب وصحافتهم وعلمائهم وكتابهم ان يتضامنوا في النبيه على ما في انبئات هذه الفكرة من اخطار على كياننا القومي ودرثها وسد الثغرات التي عكن ان تنفذ منها وأن لا يسهينوا بضف تيارها وضيق ساحها الآن. فاهمالها قد يساعد على توسيمها، ولا سيا ان اليهود الذين هم ابرع من عكر ويكيد ويصول ويحول في هذا الميدان والذين قد توطد بيننا وبينهم من النزاع والا حقاد ما توطد سيضاعفون جهودهم ومكره وكيده الدانا من هده النا حق الا كن حرى . لأنهم

يمرفونُ انْكل ضعف بلم بنا هو قوة لهم وانْكل تماسك ومَقَاوَمَة فينا هو خَطَر وخرر عليهم . ومثل هذا يقال النسبة للانكليز والافرنسيين بنوع خاص الدين يسيطرون على كثير من بلادنا ويتربصون بنا الدوائر ويهدفون الى اضعاف بنيتنا القومية ليضمنوا بقاءنا في فلكهم منحيث ندري ولا ندري .

ومن تحصيل الحاصل ان تقول ان هذه الدعوة هي غير الدعوة الانسانية البارة الرحيمة التي تهدف الى توطيد المساواة بين أبنا الوطن الواحد ومساعدة الضمفاء والبائسين والحرومين وانالهم حقهم في الحياة الكريمة ، وهي كذلك غير الدعوة التي تهدف الى تعاون الأمم في مجالات الحير والبر والرحمة والسلام المام أيضاً أو التي تهدف الى بث فكرة المساواة والحرية بين بني الانسان وبث فكرة مساعدة قادرم على البر بضعفائه وبائسهم ومحرومهم بقطع النظر عن الفوارق الحنسية والدينية واللونية . فهذا كله سائغ وواجب مماً على شريطة واحدة هي أن نستوحيه من منابعنا المقدسة التي هي ممين لاينضب والتي هي اقوى من دعا اليه باسلوب بلغ النامة في الروعة والحلال والشمول ، وان لاننساق فيه وراء دعوات اجنية مربية تحتوي مبادى واهدافا متناقضة كلياً أو جزئياً مع مادى ثلك المنابع ومع مقوماتنا ومصالحنا القومية معاً .

### -4-

ومنها فكرة الاستغراب. وهي الفكرة التي تستهدف تحبيذ واحتذاء
 كل ماعليه الغرب من مظاهر مدنية ووسائل وأساليب بدون قيد وشرط.

والاطلاق في الدعوة والفكرة ضاركل الضرركم هو المتبادر. في الغرب السمين والفث والنافع والضار والصالح والطالح، والمتوافق مع ملهاتنا ومنابعنا وتقالمدنا وروحنا وغير المتوافق وفيه مابعرقل مانتوخاه من التكامل والانسجام القومي، وفيه مايضمف فينا الناسك القومي تجاه الطامعين والكائدين من ابنائه ودوله. هذا الى ما اخذ الغرب يشتد في الارتكاس فيه من المادية الشديدة

والاباحية الخلقية والاستهتار بالتل العليا الدينية وغير الدينية ، والاستغراق في الشهولت واستحلال كل وسيلة في سبيل الغاية والتحلل من التقاليد والسكاليف غما احد يضج منه علماؤه وكتابه وباحثوه ويرون فيه خطراً كبيراً وشراً مستطيراً. فبالاضافة الى مابجب علينا من الاعتبار بالغرب واجتناب ماضج علماؤه وكتابه وباحثوه من الشكوى منه فان مصلحتنا القومية تقضي علينا بالتحدير من للاطلاق في الدعوة وتوجب التدبر فها يجوز اخذه وما لايجوز وملاحظة ذلك في مناهجنا الثقافية والتربيوية والتعاون عليها من قبل الكتاب والاساتذة والصحفيين والخطباء والوعاظ والمؤسسات القومية والأدبية الاخرى .

فهناك لمور عامة مشتركة ليست مطبوعة بطابع أمة خاصة ولا تبقى كذلك حيث تتلقاها الامم عن بعضها وتحتديها بيسر وسهولة اذا ماسارت في طريقهــــــا واستكلت اسبابها بدون حرج ولاضرر ديني وقومي كالمسائل العلمية والفنية والصناعية . فالحاكي والمذياء والنور الكهربائي والسيارة والطيارة والقطار والباخرة والعلوم الرياضية والفلكية والفيرية والكماثية والميكانيكية والطبية والاجتماعية والنفسية والتارنخية والحقوقية والسياسية ، وســائر وسائل العلم والصناعة ومنتجاتها واساليها الخ . كل هذا مما لا يمكن ان ينطب بطاب قومي خاص او مما لا يمكن ان يبقى مطبوعا بطابع الا مة التي نشأ فيهـــاً لا ول مرة ، واكثره وان كان اليوم غربياً فهو ملك الانسانية المجتهدة الدؤوبة التي تتصل اصولها بالأجيال والتي قد تكون اشتركت في اصلها وتطورها الأمم التي كان لها شأن ما في تاريخ الحضارة والمرفة والتي لاشك في أن للمرب حصة عير يسيرة فها ، فليس من ملفع قط من احتداء حدو الغرب واقتباس ماعنده من ذلك والسير فيه أبعد شوط ممكن بل نرى ذلك واحباً قومياً محمًا . فهو من حمة سبب تفوق الغرب علينا هذا التفوق العظم الذي نامسه في كل مظهر من مظاهر الحياة العملية والنظرية ، وتقصيرنا فيه هو من أهم اسباب ما نحن فيه من فقر وهوان وضعف وما نجن معرضون له او واقعون فيه من استغلال وتسلط وتهضم، ولن نزال كذلك حتى نأجد حظنا منه ونباري الغرب فيه مباراة تامة تجملهم

ينفضون يدهم منا ومن بلادنا . ونحن نرى أنما وبلاداً أقل منسا عدداً أخذت حظها من ذلك فلم يبق الدول الكبيرة فيها مجال التسلط عليها واستغلالها . وهو من جهة ثانية وسائل وأسباب رفاه وقوة و عكن وحضارة وعمران ومعرفة وسعة أفق ونظام من حقنا وواجبنا أن نأخذ بنصيبنا منها على أوسع ما يمسكن لنستمتع بنعم الحياة وعزها واطايبها استمتاع الانسان الماقل لا البيمة البلها ، وايس في منابع شريمتنا ولا تقاليد آبائنا ما يمنع من ذلك البتة ، بل فيها كل ما يكفل لنا القوة والسؤدد والرفاه والسمادة المادية والمنوبة واحتذائه .

وهناك أمور ليست أممية مشتركة وهي مطبوعة عندكل أمة بطابع تلك الامة الخاصة كالا خلاق والتقاليد والآداب القومية فليس من محل المراء في أن هناك اخلاقًا وتقالبدوآدابًا وروحاانكلمزية ومثلها أفرنسية ومثلها المانية ومثلها روسية . وليس من محل للمراء في ان للمرب أبضاً أخلاقاً وتقاليد وآداباً وذوقا وروحا خاصة بهم . وهذه الامور هي مقومات كل أمة ومنبع الهامها ودعامة قوتها الممنونة واستمساكها القومي . واصولها راسخة عميقة ترجع الى الاحقاب الطويلة المتباعدة ويشترك في تكوينها وترسيخها عوامل كثيرة ذاتية من الدم الى الجنس الى البيئة الى الدين الى اللغة الى التاريخ الى الحروب الى القصص والسجمايا والمفاخر الخ حتى تصبح معقدة تعقيداً عجيباً وتغدو من أجل ذلك طابع الامة اللاشعوري الخاص في الوقت نفسه . فالاستغراب فيهذه الامور أي تخلى العربي عن مقوماته هذه وتحليه بمقومات الائمم الغربية مؤد أولاً الىالارتباك والتشويش وغدو أذواقنا وأخلاقنا وتقاليدنا وثقافتنا وآدابنا مرقعة متناقضة ، وثانياً الى اضماف مقوماتنا وبنيتنا ومقاومتنا القومية . ولن يؤدي في حال الى استبدال تقليد بتقليد وذوق بذوق وروح بروح وأدب بأدب استبدالاً صادقا وشاملا للاسباب والتعقيدات التي ذكرناها حتى ولا فيالذين يعيشونأمدأ طويلا فيالغرب علىماهو مشاهد محسوس.

ومما يؤسف له أن شيئاً من الاستغراب قد طرأ على بعض بيئاتنــا وأفرادنا

بتأثير ضعف الشغور بالذاتية القومية والموس تقليد الاقوى والديمات والدسائس والاغراء والدارس الاحبية والتبشيرية فصار ابناء هذه البيئات والافرادم قعين متناقضين في أذواقهم وميولهم وأخلاقهم وتقاليدهم وروحهم ، وقد اختلطت فيها الطوابع الانكليزية والافرنسية والالمانية والاميركانية والطليبانية اختلاطاً ظاهريام يفاصاروا به اعجوبة واضحوكة وضعفت به مقوماتهم ومقاومهم القومية دون ان يصبحوا غربين .

فالواجب القوى على علينا التفريق بين الأمور وعدم الاندفاع مع الربح كيفا هبت ، والواجب على علينا التفريق بين الأمور وعدم الانجاعية والاجتماعية والاجتماعية والاجتماعية والاجتماعية والاحتمام والعلمية والصحافية وعلى المدارس واساتذها بنوع خاص الاهتمام لهذه الناحة اهتماماً كبيراً والتضامن في التنبيه على مافي الاندفاع والاطلاق من الاخطار على كياننا القوى ودرئها وسد الثغرات التي عكن ان تنفذ منها كذلك ولو كانت الآن ضيقة محدودة ، والدعوة الملحة الدائمة الى الاحتفاط بطابعنا القوى الخاص فيها لنا من تقاليد وعادات وثقافة وأدب وفن وذوق وروح وخلق وسجايا عكن أن يذكر أمثالاً منه كمواطف المروءة والأرمجية والمنبرة والنجدة وتقاليد الضيافة والجوار وروابط الاحرة وحياة البيت والحياء واحتشام المرأة وتحفظها وقوامة الرجل على البيت الخ الخ وتقوية المهمل الضعيف منها اذا كنا ريد أن نكون أمة قوية عترمة بين أمم الأرض.

وادا كان هناك ما يجب تمديله مما هو غير مستحب أو غير متسق مع ظروف الزمن وضروراته وايس في تمديله حرج ولا ضير فان هذا يجب أن مجري بكل احتياط و تؤدة وروية وأن يكون منسجماً ومتفقاً معاروا حنا وسجايانا وما تتحمله أسول تقاليدنا الحسنة ولا مخرج عن ملهمات منابعنا وأن لايترك فوضى دون ما ضابط ولا ناظم .

على أننا لانخشى التخطئة اذا قلنا بان كثيراً بما برى مكروهاً أو معوجاً بما عندا من عادات وأذواق وأفكار شخصية أو اجتماعية أو بيتية لا بمت الى أسول تقاليدًا ومنابعنا بسبب وثميق ، وهو طارى علينا في أدوار انحطاطنا الأخيرة وأثر من آثارهــــا ، واننا اذا رجعنا الى منابعنا ومابهاتنا وعصورنا الأولى استطعنا أن نجد معيناً لاينضب نستمد منه القوة والحيوية ، كما أننا اذا تفقدنا تقاليدنا وأخلاقنا وأذواقنا ومقوماتنا وآدابنا القومية وجدنا في أصولها ومقاصدها كثيراً مما يجب أن نجيبه ونحتفظ به فخورين معرّين .

ونحب أن نستدرك أمراً: وهو أن مسائل ووسائل اللباس والا ثاث والطعام والشراب الغربية تكاد تصبح أممية ولم يعد لها طبابع قومي خاص. فلسنا نرى والحالة هذه بأساً في اقتباس ماايس فيه مفائرة المحظورات الدينية التي حظرت في الحقيقة المصلحة الانسانية الصحية والخلقية والاحتماعية ، بل ونرى في ذلك حيراً وفائدة من حيث أنها تكفل الانسجام والاتســــاق وبالتالي وحدة الزي والوسائل مما فيه ازالة لا سياب ومظاهر المانزيين طبقات الا مة . وقد ثبت أن الزي الغربي أي المروال الضيق والسترة أو القميص أدعى الى سهولة الحركة والممل من القنباز والحلامة والاردية والسراويل الفضفاضة وهذا فضلا عن مافي تنوع اللباس الذي ترتديه العرب من مشاهد التنافر والتبان . فمن المستحب ان لم نقل من الضروري أحد سكان المدن به لتوفير أسباب سهولة الحركة والعمل ولتوحيد الزي وإزالة التبائن والتنافر في مناظره . كذلك فان تنوع أشكال غطاء الرأس في مدننا يجعل مظهر الناس متنافراً جداً حيث يستطيدم المراقب أن يمد عشرين نوعاً من الطربوش الى اللبدة الى القاووق الى القلبق الى الكوفية والعقال الى الكوفية اللف الى الطواقي والعائم المتنوعة الاشكال والاُلوان. فمن المستحب إن لم نقل من الضروري أُخَذُ سَكَانَالُمَدُنُ بِزي موحد . ولا مانم من دين ولا تقليد ولا ذوق أن يُكون هذا الزي شيئًا معدلاً عن القبعة سهل الاستعال رخيص الكلفة . ويعرف الجميع أن الطربوش الذي يغطى العرب به رؤوسهم في المدن ليس عربياً في أصله ٪ ولقد أخذت قوات النو ليس والحيش تستعمل شكلاً من أشكال القبعة فحاء مقبولاً غير منكر . ولبس من مانع من تممم هذا الشكل بعد تبسيطه وتمدينه . ولقد أُخذت العادة تجريعلى كشف الرأس ولسنا نرى في هذا ما تخالف ديناً ولا ذوقاً ولا تقليداً. وقد خصصنا المدن بالذكر لائن الكوفية والعقال والثوب الفضفاض والعباءة زي جميل و الفع في القرى والبادية .

#### -{-

٤ — ومنها الشيوعية — وهذه الحركة قد أخذت تنشط في بلادنا قليلاً او كثيراً. والذي ينعم النظر في نشاط واتجاه القائمين عليها برى أنها وسيلة من وسائل الدعاية الروسية وآلة من آلاتها في الدرجة الأثولى على ماقامت عليه البراهين الحاسمة في مختلف المناسبات فكل دعوة او اتجاه او موقف يصدر عن روسية يردده الشيوعيون ولو كان متناقضاً متمارضاً.

فقد ظل زعماء روسية الشيوعية والمانيا النازية يتبادلون أشنع الهم وأقدع الشتائم فكان الشيوعيون في بلادنا بل وفي كل مكان برددون تهم رعماء روسية وشتائهم ويعتبرون النازية ألد الأعداء وأقبح القبائح مع ان الاشتراكية وفكرة الدولة تجمع في الحقيقة بين النازيين والشيوعيين كما يجمع بينهم أسلوب الحسكم الدكتا وري والحزب الواحد الذي كان قائمًا في روسية والمانية .

ولما عقد ميثاق الصداقة وعدم الاعتداء بين هنار وستالين سنة ١٩٣٩ وسكتا عن تبادل الهم والشتائم سكت الشيوعيون في بلادنا بل وفي كل مكان كذلك عنها بل وأخذوا ينوهون بما مجمع بين النازية والشيوعية من أساليب ونظم ومبادئ و يرون ان من الواجب ان يكونوا جبهة متحدة ضد الرأسماليين ويغدون اصدقاء متعاونين في الدعاية والنشاط.

ولما هاجم هتار بولونيا على اثر عقد هذا الميثاق لم ير زعماء روسية الشيوعية بأساً في مشاركته في المدوان على استقلال هذه الدولة وحربتها وحياتها ،بملوبدا ان هذا كان من جملة ماكتم من مواد الميثاق وغايته . ومع في هذا من تناقض صارخ لدعوة حربة الشعوب واستقلالها التي يتبناها الشيوعيون لم ينبثوا ببنت شفةورأوا الاعر مشروعاً ومعقولاً .

وقد ظل زعماء روسية الشيوعية واميركا وانكلترا وغيرها من الدول الغربية التي تدخل في مسمى الدول الرأسمالية في نطر الشيوعية يتبادلون كذلك أشنع النهم وأقدع الشتائم ، وكان الشيوعيون في بلادنا بل وفي كل مكان برددون صدى تهم زعماء روسية وشتأئمهم . فلما اشتبك الأئان والروس وتحالفت روسية الشيوعية والدول الرأسمالية وانقلب الأمر على عكسه فغدا الاصدقاء أعداء والأعداء أصدقاء ، ردد الشيوعيون في بلادنا هذا الموقف أيضا فانقلبوا أعداء ألداء النازبين الاشتراكبين وأصدقاء أوداء الرأسماليين وصاروا يتعاونون ممهم في مختلف المهادين .

ولما انهت الحرب وأخذ الخلاف بذر قرنه بين روسية والمسلكر الغربي على الفنائم والمـــآرب ثم تطور حتى أصبــح عداء ســـافراً لم يلبث الشيوعيون في بلادنا بل في كل مكان أن رددوا هذا الموقف فانتقلوا من جديد أعداء ألداء لأصدقاء الأءس ...

ولقد كانت روسية تتشدد كل التشدد في أمر النملك والحيازة والدين وتحتج الى الاباحية والالحاد والشيوع في كل شيء ، فكان الشيوعيون في بلادنا يدافعون عن كل ذلك ويعتبرونه مثلاً عليا للحياة الصحيحة العلمية والواقعية ويشيدون بها ويتحذونها وسيلة من وسائل دعوتهم ، فلما اصطدمت روسية بواقع الحياة بعد التجارب وعدات دستورها سنة ٩٣٧ و حفقت بعض الشيء من بعض ما كانت تتشدد فيه من ذلك لم يلبث الشيوعيون في بلادنا التراجعوا وأخذوا يبررون ما كان كأنه لم يكن عقائد ومادى و لا تقبل هذا التبدل السريع .

ولقد كانت الشيوعية الروسية تبشر بالانسانية العامة وتحارب الفسكرة العنصرية والفسكرة القومية والحدود القومية والسياسة القومية والمنادج الاستمارية وما يتصل بذلك من مطامع ومصالح حق لقد كانت لهم في سني ١٩٩٩ و ١٩٣١ مواقف حميدة في هذا الصدد مع تركية الحديثة و ايران حيث الفت ماكان عت الى العهد القيصري من عقود وعهود وديون وامتيازات، وكان الشيوعيون في بلادنا يرددون ذلك ويعدونه مثلا عليا للحياة الحرة السعيدة والانسانية . وفي الحرب وبعدها تطورت روسية في كل هذا تطوراً عظماً ، فاخذت تسمى في تحقيق ما عكن أن يسمى بالمطامع القومية المنصر قوالاستمارية القيصرية وتقف من ايران وتركية عكس الموقف الذي وقفته قبل ، وتثير الوح القومية في شعوبها ، وترمي الى الديطرة على ماتقدر عليه من الملاد الحاورة المامن الشرق والغرب والجنوب ، وتسير فيا بسطت يدها عليه من بلاد على اسلوب شديد في التحكم والقمع والاستغلال . وكل هذا بخانا لمان تشر به، فا ينشر الماليا القي يبشرون بها .

ومن نقائض الشيوعيين في بلادنا انهم يشرون بالحريات العامة ويدعون الى عاربة التحكم والتسلط والاستبداد والكبت، ومحتجون اشد الاحتجاج على ما يبدر من الحكومات من مثل ذلك \_ ومعهم الحقى \_ بينا يدافعون اشد الدفاع عن اسلوب الحسكم في روسية الشيوعية وفيا انبسط ظاما عليه من دول اخرى وهو ديكتا يوري شديد ايس الفرد في نطاقه اكثر من قطعة من جهاز، وحربة الرأي والفكر والنقد والنشر والاجماع بل والعمل تكاد ان تكون معدومة ! وحجتهم انه حسن مستوى الحياة ومرافق البلاد والتعام ووفر وسائل الصحة والعمل والحياة المقولة لجاهير الشعب في المدن والريف قليلا او كثيراً! كان القيم الانسانية الاخرى لا مكان لها في الحياة الانسانية ؛ وكان حرمان الفرد من حربة الفكر والعمل والحكم الديكتا يوري وتحكم الاقلية في الاغلبية \_ لأن المنتسبين للحزب الشيوعي لا غريدون عن واحد من عشر بن من الشعب \_ ليس متناقها مع ما بشرون به . وبقطع النظر عما يكن ان يكون من مبالغة في ليس متناقها مع ما بشرون به . وبقطع النظر عما يكن ان يكون من مبالغة في ليس متناقها مع من التحسين المادي ورفع مستوى المعبشة فان هدا مع ذاك ليس

منوطاً بمثل الاسلوب الديكتاتوري الذي يفقد فيه الفرد والجاعات حرياتهم الفكرية المتنوعة . وهو متوفر اليوم أحسن وأوسع بكنير بما يمكن ان يكون توفر في الدول الشيوعية في كثير من دول اوروبا واميركا مع استمتاع الافراد والجاعات فيا محرياتهم المتنوعة باوسع مقياش . وقد يكون في المبادى والميارة مفهد في صدد ازالة أو تخفيف الفروق الفاحشة في التروة والحيازة والمبيشة وتوفير أسباب الحياة المقولة لجاهير الشعب . غير ان من الممكن انتطبق بطريقة ممتدلة منرفة لا محرم الناس فيا من حرياتهم ولا يكونون فيها آلات صاء ولا يخضمون التحكم الديكتاتوري الشديد كما ثبت ذلك في انكاتره وغيرها .

والمساعدات المألية الخارجية او بالاحرى الروسية تكاد تلمس فيا يقوم به الشيوعيون في بلادنا من حركات ترديدية لتوجيهات الشيوعية الروسية في مختلف المناسبات فيناك اشخاص عديدون ايس لهم مورد رزق وهم متفرغون لقيادة هذه الحركات، وهناك اعمال عديدة من منشورات ومطبوعات واماكن ورحلات واسفار وحفلات واجتمات وتجمعات تحتاج الى المسال الذي لا يمكن المنتسبين الشيوعية في بلادنا ال يقدموه .

ومع ما محتمل او مجزم به بان بعض الذين يقودون هذه الحركات اصحاب عقيدة وا يمان بالشيوعية فان هنان فئات عديدة تندمج في هذه الحركة ولا تفهم من مبادئها وأهدافها الا القشور والتوافه ، ولا بد من انها تنتفع مادياً من الحركة التي تندمج فيها من آن لآخر ، وليس في المكان المنتسبين للشيوعية او قوادها المؤمنين ان يضمنوا هذه المافع المادية التي تربط هذه الفئات بالحركة الشيوعية من جيوبهم ،

يضاف الي هذا ما يبدو ممن تسمون بسمة الشيوعية في بلادنا من استهتار بالغ بالقومات والتقاليد القومية والدينية والاجهاعيه ومن الحنوح الى الالحاد والاباحية وبث الفوضى والتحلل من الواجبات وانتكاليف والنبعات العامة ، وما يندمج كذلك في الدعوة الشيوعية من محاربة التماك والحسازة والادخار والتوارث ومن تسخير الفرد للدولة تسخيراً شديداً بكاد يفقده شخصية وحربته وهو يفقده اياهما فعلا ما فيه محاولة غير مجدية لتعديل طبائع البشر بل غرائزهم، واهدار اقواهم ومواهبهم وكراماتهم .

وقد اخذ الذين يقودون النشاط الشيوعي يغررون بالفتيان الذين لم يبلغوا من النضج ما يمزون به بين الغث والسمين ، وينقذون الى عواطفهم ويستناون عطالة عاطليم وحماسة متحمسيه في حركاتهم ونشاطهم ودعوتهم .

وفي كل هذا ما فيه من ضرر كبير وشر مستطير من حيث انه بجعل انات من امتنا غير مندمجة في اهــداف امتهم القومية ومطاعجا ومصالحها وتقاليدها ومقوماتها ، ومتواثقة مع الاجنبي تسير في ركابه فيا براه من سياسة واتجباه ويهدف اليه من مطامع ومطامح ومآرب ، ومن حيث انه يفتح ثنرة في صفوف امتنا ويثير البلبلة في افكارها ويضمف بنيتها ومقاومتها .

وتحمارب الحكومات العربية النشاط الشيوعي بالقمع والمطاردة والمصادرة والسجون. والذي نعتقده ان هذا الاسلوب غير كاف بل غير مجد ، بدايل ان الحكومات العربية تجري عليه منذ سنين دون ما نتيجة شافية ، وفي كل مناسبة تبدو آثار ذلك النشاط في خلف البلاد العربية باستمرار وباصرار لانه يتلقى العون والمدد والتوجيه من الخارج باستمرار وبراعة ، ولائن من المحتمل بل من المؤكد ان يكون بعض القائمين على هذا النشاط من العرب قد غدوا مؤهنين بالشيوعية وغدت عقيدة فيهم ، والقمع أن تزيد ايمان المؤمنين وعقائد المنقد بالاشدة وقوة .

والى هذا فان في بلادنا استقطابا شديداً في الثروة والبذح والتبذير والسفة والنفوذ الاقطاعي والاسروي والمالي في اقلية ضئيلة واستقطابا شديداً في الفقر والادقاع والحرمان في الاكثرية الكبرى ، كما أن فيها كثيراً من مظاهر الفساد والبؤس والفوضى وسوء الجاز الحكومي وأسلوب الحسكم . وفي كل هدا مادة دسمة يستمد منها دعاة الشيوعية قوة كما أن فيه سنداً قوياً من الحقيقة والواقع يستدون اليه في دعوتهم و نشاطهم .

والصلاح المجدي في رأينا هو معالجة الاستقطاب الشديد ومظاءر الفساد والسوء بحيث تحرم الشيوعية من سندها ومن قوتها وثغرة نفوذها .وذلك اللمعوة الى منهج يرمي :

١ — الى اصلاح جهاز الحكم وروحه وأسلوبه اصلاحا جديا .

٢ ــ الى محاربة الفساد وسوء الاستغلال محاربة شديدة .

٤ — الى تحديد ملكية العقار واستملاك ما زيد عن الحد الاعلى الذي مجب كذلك أن لا زيد عن الكفاية المعقولة . و توزيدم العقارات المستملكة على المحرومين و المحتاجين بشروط سهلة .

 الى السير على سياسة الضرائب التصاعدية بحيث يؤخذ من اصحاب الارباح الكبيرة النسب الكبيرة التي يمكن أن تساعد على تغذية المشار بع الاصلاحية والاجتماعية العامة المنبوعة .

 الى فرض ضرائب على الثروات ورؤس الأموال متناسبة مع الدرجات والمقادير وكبيرة على ما هو كبير منها حيث تساعد على تفدية المشاريع الاصلاحية والاجماعية المامة المتنوعة .

 لا حالى فرض ضرائب على التركات متناسبة معالدرجات والمقادير وكبيرة على ما هو كبير منها حيث تساعد كذلك على تغذية المشاريسع الاصلاحية والاجتماعية العامة .

٨ – الى سيارة الدولة على المرافق والمنشئات والمشساريع والصناعات الكبيرة التي لها مساس عصالح الجمهور وحياته وتأميمها ومنع احتكارها على شرط ان يكون ذلك وسيلة الى تخفيف اشكاليف والاعباء الماشية عن الجمهور.

 ٩ - الى وضع القوانين الكفيلة بحاية العال والفلاحين من أصحاب الاعمال والاملاك والحائلة دون اضطهاده وارهاقهم والضامنة لهم الحياة المقولة.

 الى توفير أسباب العلم والصحة والعلاج والحياة المقولة لكل الطبقات وسد عوز الفقراء العاجزين عن الكسب من أيتام وشيوخ ونساء وذوي عاهات ومرضى وانجاد اللاجيء لهم .

١١ – الى استملال امكانيات وثروات البلاد على أوسع درجة ممكنة لتوفير
 أليمل والكسب والحياة المقولة لكل الفئات .

وهذا المنهج الذي سوف نلم بمواضعه بإسهاب أوسع في فصول أخرى من الكتاب هو وحده الكفيل بالقضاء على النشاط الشيوعي والدعوة الشيوعية وازالة الفروق العظمة القائمة بين طبقات الشعب. وهو متسق مع منابعنا المقدسة محيث تمده بقوة تأبيدية تجمل الناس يتقبلونه برضى نفس غير متبرمين ولا مرغومين . وتنفيذه واحب علينا سواء أكانت هناك دعوة وحركة شيوعية أم لم تكن . فني القرآن والسنن النبوية والراشدية نصوص وتلقينات وملهمات عدمدة مؤيدة تسوغ القول ان الدين الاسلامي قد جمل في أموال الأغنيــا، حقاً والكلمة تشمل المال المنقول وغير المنقول – للمحرومين والمحتاجين ، وأنه نبه على أنه لا محِب ان يكون المال دولة بين الأغنياء وهم الفئة القليلة ، وأنه جمل الدولة مسؤولة عن سُد عوز الفقراء والعاجزين وتيسير الحياة المعقولة لهم ، ورتب لهم الانصبة في ما يدخل خزانها من موارد وتجيبه من ضرائب ، وجعل للسلطان سلطةً على أحدُ المال من الاعنياء ، وسد عوز الفقراء والمحتــاجين ، وانه جعل النصيحة والامانة والاحلاص واقامة القسط بين الناس وضمان العدل الاجهاعيوا لحرية والمساواة والأخوة بينهم دون ماتما يزولا تحكم والأمر بالمروف والنهي عن المنكر ومنع الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، واللينُ والبر والتعاون على البر والتقوى ، والتواصي بالصبر والمرحمة والحق ، ومقاومة البغــا، بكل قوة وتضحية من الاسس التي يقوم عليها السلطان والمجتمع في الدولة الاسلامية .

# (٥) مشكلة مبوعة الاخلاق في الناشئة وضعف التربية الدينية

- 1 -

لقد ذكر لا في مناسبة سابقة ماكثرت الشكوى منه من ميوعة الخلق في النشى الجديد . وهذه مشكلة من المشاكل الخطيرة التي لها أثر عظم في حاضر الأمة الدربية ومستقبلها والتي قد تكون من أشد الدثرات في سبيل تقدمها وتكاملها .

فقد أخذت الناشئة تشتد جنوحاً الى اللهو والعبث واللذائد ونعومة الحياة ورفاهيها واستغراقاً فيها بما لا يقاس عليه ما كان عند الجيل السابق . وفي هذا ما فيه من أسباب إضاف الرجولة والمقاومة والجد والجلد فيها . وقد ضمف احترام الواجبات والتقاليد فيها كثيراً ولم تمد تبالي كثيراً بحرمة الآبا، وروابط الاسرة وقداسة الاعراض ولاتستحي من المواقف المحجوجة والتصرفات الحجلة خلافاً لذاك الجيل ؟ وفي هذا مافيه من أسباب الاتحلال والاباحية . ولم تمد تتحمل أو تريد أن تتحمل ما كان يتحمله ذاك الجيل من شظف وتعب وجد ودأب وحرمان من الكاليات واللذائذ . ودأبها وجلدها ضعيفان جداً ، ولا تكاد تلقى عثرة أو تلقى صدمة في طريقها حتى تتجم بالحياة وتفتر منها العزيمة ، وبكاد يكون قصارى همها حياة هينة لينة ناعمة تلي لها فيها كل رغبة ولا يقيدها فيها أي قيد .

وهــذه الأخلاق اكثر ما تكون في الناشئة المثقفة قليلاً أو كثيراً ونطاقها آخذ بالاتســاع بنسبة اتساع نطاق التعام وهــذا نما يزيد المشــكلة خطورة وخطراً.

وما لارب فيه ان لتطور الزمن أثراً عظاماً في هده المسكلة . فالدنية الحديثة يسرت كثيراً من الوسائل التي لم تكن قبل في المواصلة والمشاهدة والطباعة والصحافة وأساليب الحياة ولهوها وعبتها بنوع خاص . وقد كثر تداول الحجلات والكتب الماجنة التي تقص حقائق او حيالات ما في النرب من ارتكاسات الحلاقية وأساليب الحياة الناعمة الاثنيقة . وقد عمت دور السينما التي تعرض كثيراً من المشاهد والروايات المائلة . فأدى كل هذا الى اشتداد رغبة النشىء الحديد في الحاكاة والتأسي والظفر بالحياة الناعمة الرفية وماذاتها على أهون سبيل ، والتذمر من الجد والجلد والتقاليد والقيود التي تحول دون هذه الرغبة والحنو المحالة والخوج الهائمة . فارخمة والاحماعية والمناهية ونصائح ونوجهاتهم .

و نعتقد أن الهناهج والتنظامات المدرسية أثراً كبيراً في هذه المشكلة أيضاً . فقد كادت تخلو من أسباب الحصانة منها ، بل ان فيها ما يكاد يغري بها . ومن أوجب الواجبات إن تشتد الدعوة وتبذل الجهود في اصلاح الخلل وتلافي النقص واعداد أسباب الحصانة قبل تفاقم الخطر الماثل .

#### - Y -

وطبيعي أن من السبل المهمة لتلافي الخطب هو الاهتمام لاصلاح الماساهج والتنظيمات المدرسية وتدعيمها بما يساعد على الحصانة والقوة الخلقية نظرياً وعملياً.

ويتبادر انا أن من أم اسباب ضعف الحصانة هو ضعف الوازع الديني في النشىء الجديد وبالتالي هو ضعف انتربية الدينية فيمدارسنا . وقد كان ذلكسبب ضعف الحصانة أو انهبارها في النرب . فن شأن التربية الدينية ان تقوي نوازع الحير والحق والعدل والاحسان والفضيلة والقيام بالواجب ومراقبة النفس والاعتدال واحترام حقوق النير وماله وعرضه والصبر والصدق والحجلد والتضجية والحياء والتعاون على البر والتقوى والتواد والتراحم والاثمر بالمروف والنهي عن المنسكر في المرء وأن توجد فيه حصانة من الارتكاس في الآثام والمنكرات والشهوات وأسباب الفتنة والريب والزيغ واستحلال الحرمات ، وأن تشد فيه عزيمة الدفاع عن حريته ووطنه والرغبة في أن يكون عزيزاً كريماً ، وأن تصرفه عن الحجون والمبثوالاسهتار وعقيق المآرب من أهون سبيل الى الجد والتعمق والتروي والتحلي بفضيلة الوقار والحد .

ولحسن الحظ ان الزمام الذي فلت من يد الغرب بالنسبة لهذه السبيل المهمة لم يفلت بعد من يد الشرق . فان الروح الدينية مازالت قوية عامة ، وما زال الناس مندجين فيها اندماجا شديداً بقطع النظر عما يمكن أن يورد من ملاحظات على شكل هذا الاندماج وتناتجه ، وهذا الم ييسر لمن في إيديهم زمام أمور العرب وتعليم ناشئتهم ويدركون ما يحدق بامتهم من خطر أكيد من جراء تلك الميوعة أن يتلافوا الاثمر بسهولة ، وأن يضعوا من المناهج والننظمات ما يكفل الانتفاع من التربية الدبنية القوعة .

لذلك نعتقد أن من الواجب أن تشتد الدعوة الى الاهتهام لهذه التربية حتى تؤتي أكلها قبل استفحال الخطر وافلات الزمام الى جانب الاهتهام التربية الاخلاقية والاجتماعية التنظيمية .

## - 4 -

وعلى اعتبار أن كثرة العرب الساحقة في مختلف أقطارهم مسلمة فان من الواجب الاهتهام لتنشئة النشى. على الهدى القرآني وبث تعالميمه فيهم في نطاق منهج يخلو من الحشو والتعقيد ويستمد من الاصلالصافي السنى، ويهتم الواجبات الدينية المعلية التي تذكر بالله دوماً وتجعل المر، رقيباً بنفسه على نفسه ، بل وأن من الواجب أن يشمل هذا الاهام ختلف أوسساط الأمة حتى تقوى تلك المنوازع وتشتد تلك الحسانة في سواد الشعب ، وأن تتحذ التدابير الكفيلة بتخريج دعاء بارعين ووعاظ نامين وأسابذة نيرين للقيام مهذه المهمة في المدارس والمساجد على السواء .

والنقطة الأحيرة ذات خطورة خاصة تستانها انتباهاً واهتماماً عظيمين. فان كثيراً من الحرافات والمفارقات والاسرائيليات والاكاذيب قد امترجت في العلوم الدينية وملات كتب النفسير والدين ، وهي سبب معظم ماعلاً أذهان المسلمين من أوهام وأباطيل وأفكار سخيفة لاعت الى أصل الدين وروحه بسبب ، كما للدى والمعنى السامي قاصرة على الحظاهر والاشكال الآلية واللفظية ؛ وكل هذا في الوت ذاته عثرات في طريق النطور الفكري والاجماعي في الاثمة المربية . وقد آن المسلمين أن يتخلصوا منها بناقي دينهم من منابعه الصافية بواسطة زمرة مخصة تخلصت منها وثقفت الاسلام على حقيقته وتشربت روحه وتلقياته وتوجهاته السامية ، وأن تكف عنها أيدي وألسنة الجاهلين والجامدي من مدي الما الديني الذي لايمرفون منه إلا قشوراً مشوهة ولم ينفذوا الى روحه الصافية القوية .

ونحن على يقين نام بانه إذا اهتم لهذه الناحية الاهتهام القوي السادق أمكن تنشئة ناشئة صالحة لاميوعة ولا انحلال في أخلاقها وروحها ، محصنة من الآثام والمنكرات والموبقات والارتكاس فيها ، مستعدة للقيام بواجباتها نحو الله والوطن والناس قياماً حسناً ، متشبعة بفسكرة الحق والعدل والواجب والبر والصدق والتضحية ، وبالتالي أمكن بناه أمة جديدة قوية الروح والأخلاق والقلب والوطنية والصبر والتضحية ، مستطيعة أن تنهض بنفها ووطنها نهوضاً قوياً حتى تصل الى أعلى متامات السكرامة والقوة والمجد والحضارة . والمهم جداً هو الاسراع وعدم اضاعة الوقت وافلات الزمام حتى لانندم حيث لا ينفع الندم . ولقد كان القرآن هدى الامة العربية الذي اهتدت به في صدر الاسلام الاول واستمدت منه ايمانها ونشاطها وحيويتها فكان لها تحت رايته تلك الصورة الرائمة من قوة في السلطان وبسطة في الارش وحضارة ساطمة . وسيظل اقوى مؤثر في حياتها لأنه كتاب دن كثرتها الساحقة ، ولأنه احتوى من الائسس والقواعد والمبادى، والتلقينات مامن شأنه ان يهض بها الى دروة الكال في كل مجالات الحياة ويوجهها في احسن السبل وأشرفها وانهها واتمها سنا، وصفاء من مجالات الحياة ويوجهها في احسن السبل وأشرفها وانهها واتمها سنا، وصفاء عنصرياً أو اقليمياً وحسب كما هو حال الديانات الاحرى أو جلها بل هو دين عنيدة وسياسة ونظام وعمل وواقع مما ثم هو دين انسانية كاملة وأخاء عامسياسي واجماعي يدخل في نطاقه جميع الناش . فمن الحرى بالائمة العربية بل انها لاحرى الناس جميا ان يكون هداها في حياتها الجديدة .

ولقد كانت حركة الاحوان المسلمين تجربة عظيمة النجاح ، كشفت عن رغبة شديدة في المسلمين في الاندماج في الدعوة الى الهدى القرآني . ولقد استجيب دعوتها في القطر بن الصري والشامي بنوع خاص عقياس واسع وانضوى تحت لواثها عشرات ألوف المسلمين من مختلف الاوساط وفيهم عدد عظيم من المتفنين ودوي المراكز الاجهاعية المرموقة ، فيدت حركة مباركة في حقيقها ومظهرها ومستقبلها عاكان من انفتاح الاذهان والاسماع لهذه الدعوة الفاضلة و عاكان من نشاح الاذهان والاسماع لهذه الدعوة الفاضلة و عاكان من الدنيا وحظ الآخرة وبالتالي متحلية باخلاق القرآن الكرعة . وقد تسرضت المحن فصمدت لها ، ودعتها الظروف التضحيات المنتوعة بالمال والنفس فيذلتها ، وسنتحت لها فرصة الجهاد في فلسطين فخفت اليها اعداداً وامداداً وجهاداً شخصيا فضر بت أحسن الأغثال و أقامت اقوى البراهين على ما عكن ان تؤتيه الدعوة والتربية الدينية من عمرات ناضجة اذا تولاها دعاة أقويا والحلق والاعان واسعو الافق قد فهموا معنى الدن ومداه وتصربوامبادى والواسيرة النبوية وهو ماتيس قد فهموا معنى الدن ومداه وتصربوامبادى والواسيرة النبوية وهو ماتيس لهذه الجاعة فكان من اهم اسباب نجاح الدعوة وكل ما نأخذه عليهم خلطهم خلطهم

المدعوة بفكرة الدولة قبل الأوان حيث اغتروا بالمدد الذي انضوى تحت لوا وعوم وظنوا انه آن لهم أن بعملوا الوصول الى الحسكم فأثار ذلك روح النزاع والمنافسة ، و نبه اعداء الفكرة من ملحدين ومستعمرين ومتربصين فأخذوا يدسون عليهم و عكرون بهم و محاربونهم بالسر والعلن ويشغلونهم عن دعوتهم . وكم كنا تتعنى ـ ولا نزال نتعنى ولم يفت الوقت ـ ان يظلوا متفرغين لذهر الدعوة والعناية ببلونها الى اعماق القلوب (١) في اوسع افق حتى تشمل اكبر عدد من الاثمة العربية ؛ حيث يؤدي هذا الى انقلاب أخلاقي واحتماعي وسياسي عظم قد تعيد نتائجه عظمة الاسلام الاولى و نوره الساطع الوهاج .

#### -{-

وقد يكون موضوع الدعوة الى الهدى القرآني والنربية الدينية على اساسه موضع أخذ ورد من نواح عديدة ، حيث يمكن ان يقول قائلون :

١ ــ ان فيها دعوة الى الرجعة الى الوراء اربعة عشر قرنا بينها العالم يطير
 الي الأعمام .

 ت — أن فيها تناسيا لما عليه المملمون وحكوماتهم من الفوضى والجهالة والشذوذ وانتناحروالارتكاس معان الملوك والخلفاء والامراء والحكام والوزراء والعال كانوا مسلمين وكان القرآن بين ايديهم . وكذلك الحال في سائر المسلمين الان مع أن صاتهم بالقرآن غير منقطة .

٣ — ان فيها ابقاء للأمة العربية ضمن الاطار الشرقي القديم الضيق وانتمالهم
 التي أنقدتها قد سيتها الدينية المرونة والحركة وقابلية التطور في حين مجب ان
 تشتد الدعوة الى الانطلاق التام واعتناق أساليب الغرب في جميع مظاهر الحياة
 لانها هي الافق الاثوسع ولاتها هي القائمة على العلم والتجربة والضامئة لحربة
 الفكر وانطلاق المقل والتجديد المستدر دون ماعائق من دن وغيرة من تقليد

<sup>(</sup>٠) نسجل لحسن الحظ ان هذا مما تنبه له زعماء الحركة واخذوا يعملون في اتجاهه .

قدم ولان الجدود امامها أنما يؤدي الى الانكسار والحذلان والبقاء في حلة الضمف والذل والهوان وتحت وطأة الغرب وسيطرته واستغلاله .

٤ - ابها تتعارض مع المصالح القومية العربية والوحدة القومية العربية والفكرة العربية القومية في أصلها حيث يعتبر الاسلام ذلك دعوة الى العصبية ويشجبها ، وحيث فتح الاسلام الباب لغير العرب فدخلوا فيه فكادوا يبتلمون الموب واستغلوا المساواة التي منحها لهم الاسلام فدحروهم وتسلطوا عليهم في في الكيان العام الذي تألف من العرب وغير العرب دون أن يجد العرب في ذلك غضاضة وكبير أمر فادى الى عزقهم وهوانهم .

و مكن أن يقال جواباً على هذه الأقوال :

١ — ايس في الدعوة الى القرآن رجمة ولا قبقرى بل ان فيها لتجديداً وثورة اصلاحية ، وإن مافي القرآن من سعة في الافق ومرونة في التطبيق وسمو في الاسس والاهداف ونفوذ في التوجيه والتلقين حينها يدرس بترو وامعان ما لا يبقى محلا المراء وما يضمن الامة التي تسير عليه كل اسباب التقدم والقوة .

٧ -- انه لا يمكن لأي كان ان يدعي صادقا إن اي عصر استطاع ان يتفلت من تأثير الذل العليا الاحلاقية والاجماعية والانسانية التي ألهمها الاديان والفلسفة والحكمة منذ القديم ، وان مما لا يمكن لا حد ان ينكره ان ما عند الغرب اليوم من آداب وافكار ونظريات ومثل ونظم وتقاليد يرجع كثير منه الى ذلك القديم ، فلاعوة الى استلهام القديم لا يمكن ان تكون دا مما دعوة الى الرجعة والقهقرى مادام في هذا القديم من المثل العليا ما يساعد على افضل وسائل الحياة ومظاهرها .

٣ — ان من الحقائق التي لا يمكن الماراة فيها أن النظام شي، و تطبيقه شي، آخر وان عدم تطبيق نظام ما لا ينتج عنه دائمًا عدم صلاح ذلك النظام وان شدود امة او دولة في ظرف ما عن الطريق القويم لا يتأتى دائمًا عن عدم صلاح ما عندها وان هذا ليس محصوراً في بلد دون بلد وزمن دون زمن . ومع ذلك فلا ينكر الا مكابر ما سجله التاريخ للخلفاء الراشدين والسابقين الأولين والدين

المرم الذي جاء به فضربوا القرآن ومباد المناة على التجرد والزهد والتصحية واقامة الحرم الذي جاء به فضربوا اروع الامناة على التجرد والزهد والتصحية واقامة والمدل والترام الحق والاثمر بالمروف والنبيء نالمنكر والتماون على البر والتقوى والدعوة الى الخير وفعله واحترام المهدفاستطاعوا ان يدكوا مالم الامبراطوريات المظمى وان يقيموا على انقاضها دولة اسلامية حرة عادلة نريهة لا بغي فيها ولا ظلم ولا حوف فيها ولا هضم ، ثم ما سجله التاريخ كذلك لكثير من الدول الاسلامية في مشارق الارض ومغاربها من مدنية شامخة البنيان ساطعة السناء قوية السلطان في ظل خلفاء وملوك وامراء ووزرا ثقفوا القرآن وتشبعوا بروحه وتما ايمه و متمت الرعية في عهوده بالمدل والاثمن والحرية والرفاه ، وازدهرت اللاد عمالم المعران الباذخ والنشاط العلمي والاقتصادي والزراعي والتجاري والصناعي العظم ، وان ما كان من صور مضادة لهذه الصورة الوضاءة انما كان بسبب الحمل والانانية وانقطاع الصلة الروحية بين اصحابها وبين تمالم القرآن وتقيناته .

إ — ان جدور الدين متأسلة في الناس الى درجة لا عكن لأي قوة او دعوة ان تقتلما منهم ، وان وجود واحد في كل خمين الفا او مئة الف يفكر همذا التفكير الذي يفكر به القائلون لا يعني ان من المكن ان يتفلت الناس من تأثير الدين ونفوذه . وما دام ان القرآن الذي هو كتاب المسلمين المقدس عامة وكتاب الكثرة الساحقة من العرب خاصة بين ايديهم يتلونه صباح مساء ويعتقدون انه براسهم وفيه من الأحكام والمادى، والحدود ما يتناول حياتهم الفردية والائسروية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية عما لا يقاس به أي كتاب دين آخر فان صلتهم به وتأثيره فيهم لا عكن ان ينقطع مها تقلبت الظروف وتطورت الاحوال . وما دام ان في هذه الأحكام والمبادى، والحدود من المرونة وسعة الأفق والسمو والاحاطة ما لا يكار فيه الا مكار فان من الخير كل الخير وسعة الأفق والسمو والاحاطة ما لا يكار فيه الاستمداد منه وان من الدورة الذي تشتد الدعوة الى قهم القرآن والاستبصار به والاستمداد منه وان من الدين المناس

انْ يَتَرْكُ السواد الاعظم من الامة الَّتِي تَدَيْنَ بِهُ وَتَقَدَّسُهُ فِي غَفَلَةً وَجَهَلُ وَعَمَاءً عما فيه يستغلبم المستغلون ويحكم فيه الجابدون .

ان الدعوة الى الهدى القرآني لا عكن ان تكون سبباً في أي جمود وتوقف لائن في ملهاته ومبادئه وأحكامه ما يبيح اقتباس كل صالح نافع من أي كان ويقطح النظر عن جدته وقدمه ، وفيه مايامر بنبذ كل ضارفاسدمها كان أصله وقدمه ، وفيه ما يدعو بكل قوة الى الاخذ بأحسن الوسائل والاستمداد في كل ناحية من نواحي الحياة واثارة الهمم وإيقاظ النشاط في الناس ، وفيه ما يفتح الطريق واسعاً ليقوم بيبيان الائمة وكيانها على التفكير الحر والعلم الصحيح دون نانع ولا عثرة .

٣ – ان المادية والتفكير المادي قد طغي على المدنية الغربية حتى يكاد يكون طابعاً عاماً لها وحتى كاد يعطل في الناس شمور الرحمة والبر والتسامح والوئام والاخوة الانسانية والحق والثىرف والامانة واحترام الغير وحتى كاد عميت فيهم - او هو امانه فعلا - الصمير الانساني والحياء الانساني اللذين من طبيعها ان مدا الانسان بنوازع الخير والبر والحق والاحسان والحشمة والتعفف والامانة والاعتدال، وحتى مار و-4 إلحياة الانسانية كالحا وصارت الحياة حصيماً لأبطاق لان ميزانها الوحيد صار هو المادة وما يلازمه من الحاد بشع وقوة وتناحر وانانية وجشع وضعف شعور والباحية واستغراق في الشهوات والفواحش وتحلل من كل رابطة من روابط التقاليد والآداب الكريمة والعواطف الإنسانية ، وتحليل كل وسيلة في سبيل تحقيق نزوات النفوس ومطامعها ورغباتها . وقد انفقد التوازن بالمرة تقريباً بين القلب والعقل والعاطفة والعلم نما اقض مضاجع العلماء والباحثين من الغربيين انفسهم . قمن الحق والحير ان نحصن لاشئتنا وامتنا من هذه الاوبئة الملكة . ومن التبر والحطر ان يسترسل المثقفون منا في الدعوة الى الانسياق في تيار الغرب المادي بدون تبصر ولا روية وبدون حسبان للعواقب، ومن الحق والجير ان نعمل جميعاً على اعادة التوازن المفقود والانتفاع بعثرات الغرب وعيوبه

وتغذية ضمائر الشئتنا عايقوي فيها نوزاع الحير والبروالحق والعدل والكرامة والارتزان والحياء وكل ذلك كفيل به الدعوة الى الهدى القرآني فها نعتقد .

٧ - انه ايس لاحد ان ينكر ان الامجاد التاريخية اثراً عظيماً في حياة الامم وقوة حيويتها ومقاومها الصروف الدهر وموجع ضرباته ، وان الاسلام الذي جاء به الرسول العربي والقرآن العربي الذي نزل على هذا الرسول الكرم فخلات به اللغة العربية وتقدست وكان له الاثر العظيم في حياة البشر وحضارتهم وتوجيهم نحو المثل العليا هو اعظم الامجاد التي تستطيع الامة العربية ان تفخر بها وتعرز ; وان في استمداده في تحريك الاسة العربية وبعثها من جديد اعظم الفوائد والوسائل واقواها ، وان في محاولة الهال ذلك والهوين منه او تجاهلة جوداً منكراً لتلك الامجاد وتعطيلا جانياً لهذه الحوافز والوسائل والفوائد .

A — ان القرآن قد خلد حق العرب وشأنيهم في الكيان الاسلامي في آيات عديدة منها ماهو صريح ومنها ماهو ضمني . وانه ليس من تمارض بين الدعوة الله والدعوة الى القومية العربية والمجد العربي والفكرة العربية ولا تدخل هذه الدعوة في متناول ماهو مشجوب من الدعوة الى المصبية لان هذا الشجب الحاكان موجها الى المصبية القبلية التي كانت تقوم عليها تقاليد العرب وجاهليهم والتي كانت تحول دون تكتل العرب ووحدتهم القومية عما كان من غايات الدعوة النبوية البارزة وعما هو معلوم لكل من درس الدعوة السيرة النبوية وعما كان الوسيلة المظمى الى نشر الاسلام في مشارق الارض ومفاريها ؛ وتري هذه الشأنية موطدة في الآيات القرآنية التالية :

١ – وكذلك جعلنا كم امة وسطأ لتكونوا شهدا. على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً. البقرة ١٤٢.

و جاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدينمن
 حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم
 شهيداً عليكم وتكونوا شهداً على الناس ... الح . الحج ٧٨ .

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمروف وينهون عن
 المنكر واوائك هم المفلحون . آل عمران ١٠٤ .

كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
 وتؤمنون بالة . آل عمران ١١٠ .

ه -- وعدالة الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ايستخلفنهم في الارض.
 النور ٥٥

٣ ــ وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون . الزخرف ٣٢ .

 ٩ - ان مانوه به القرآن وخلده من شأن العرب في الكمان الاسلامي وتقديس اللغة العربية بسبب كونها المة القرآن وتحميله لهم واجب الدعوة اليه ونقرىر مسئوليتهم عن ذاك تما انطوى في الآيات التي نقلناها صراحة أو تلتيها قد جعل للعرب شأنًا عطيمًا في العالم الاسلامي من الممكن ان يعود علمهم منه اعظم المنافع والمفاخر المادية والمعنوية والسياسية والاجتماعية ، فمن الشر والحطر والحمق ان نغفل هذا المعدن الغني وان لا ننتفع به الى اقصى حدود الانتفاع لصالح العرب وصالح المسلمين وصالح الانسانية مصاً . فقوة الفكرة الاسلامية قوتهم ومحدها مجده واعتلاؤها اعتلاؤه ، وعلمه من اجل ذلك الرجوع بالاسلام في ممناه ومبناه واهدافه الى اصله الوضاء الصافي النقى وهو الترآن وتجلبة مبادئه وبثها ورفع مآتراكم عليه من طبقات قرون الانحطاط والجهل والتغلب التي غطت محاسنه وغيرتمعالمه، وكالنمن جرائها في كثير من الظروف من الصور والاشكال والمفهومات مالا ءت الى ذلك الاصل بسبب صادق ، ونشره للمسالم نوراً وهاجاً ومناراً هاديًّا فيه كل مباديء الخير والحق والعدل والاخا، والمساواة والحربة والبر والكرامة والتضامن والمرونة لتبعيه والانسانية جمعاء والوقوف فيوجه كل محاولة لتشومهو تعطيله وقيام المشاهد الروحية والدينية والتعصبية المتنافضة معه .

ويخيل لنا بل نكاد نكون على مثل اليةبن ان الذين يقولون تلك الاقوال قد احدوا باقوال ودعايات المغرضين من مبشرين ومستمرين ومستشرقين وكاثدين وماكرين ودساسين وهدامين وملحدين من جهة ولم يدرسوا من جهة احرى القرآن دراسة كافية واكتفوا عا قرأوه من نظريات علماء الغرب و توجيهاتهم من كتب التاريخ الغربي واحداثه وصوره بوجه عام ومن كتب التاريخ العربي الاسلامي بعد العبود العربية وصوره واحداثه بصورة خاصة وفيها كثير من الخلط والتشويش والتشويه .

وبما عكن ان وجه الى الدعوة القرآنية من نقد وتحفظ ان في كل بلدعر بي فريقاً عربياً او مستمر با نصرانياً وان الفكرة العربية وحدها مجردة عن تلك الصبغة هي التي مجب ان تكون ناظمة الدولة حتى ينسكب الجميع في بوتقها ، وان من المحتمل ان تؤدي تلك الدعوة الى اثارة العصبية الطائفية او تغلب الصبغة الاسلامية في الدولة مما يتناقض مع ماندعو اليه من وجوب شمول الفكرة العربية القومية العربية جميع العرب مسلمهم ونصاراه على الدوا، ومن بذل الجهد في ازالة النعرة الطائفية في الملك والنحل العربية .

ولا نرى هذا وارداً وصحيحاً. فليس من تعارض على ماذكر اه قبل بين الفكرة العربية والدعوة القرآنية . وقد شرحنا الاسبابالتي تجعلنا نرى وجوب ب الروح العربية الصافية والمبادى، الدينية الكرعة في نقوس الناشئة العربية مسلمة ونصرانية وفوائدها . والدعوة القرآنية ايست في الحقيقة الا من هذا القبيل واذا كانت تصطبغ بصبغة الشمول والسعة فان ذلك بسبب كون كثرة العرب الساحقة او بتعبير رقمي ٩٧ / مسلمة اولا وبسبب طبيعة شمول المبادى، القرآنية والسنن النبوية والراشدية بالنسبة المسالين من غير المسلمين ضمانات وافية . وهذه الفهانات تصبح اسد والزم بطبيعة الحال من غير المسلمين العرب في النواطف والمصالح والدما، والاوطان واللهة . المتواقع على من مشاهد واحداث تاريخية فان لذلك اسبابا سياسية وغير سياسية وغير سياسية كان منها دسائس الدول الاجنبية بل وكانت هذه الدسائس هي السبب سياسية كان منها دسائس الدول الاجنبية بل وكانت هذه الدسائس هي السبب

الجوهري الاقوى على مايعرف ذلك من درس التاريخ وعلى ماذ كراً اه في مناسبةً سابقة في هذا الكتاب .

ونظن اننا لانعدوا الصواب اذا قلنا أن مافي احداث التاريخ الاستلامي العربي الاولي من مفاخر وامجاد خالدة وما في الفكرة الاسلامية وصلها بالجنس العربي والنبوة العربية والقرآن العربي من مفخرة للعرب في الدرجة الأولى حدير بان يكون مفخرة للنصارى العرب كما هو شأنها لمسلمهم.

#### -7-

ونحب ان نستدرك بعض الامور في صدد ما نحن فيه :

فاولا — اننا لانقصد عا قلناه عن شأن العرب في العالم الاسلامي اننا نقطله الى جامعة اسلامية سياسية عامة يكون العرب على رأسها كما اننا نعرف ال مجال ذلك مسدود اليوم . ولا يقاس الأمر عا كان عليه وضع السلطان الاسلامي عامة والسلطات الاسلامي العربي حاصة في سالف الدهر . فاتساع السلطان العربي والاسلامي وشحوله الاقطار التي دخلت في حوزة جيوش الفتح وقيام ذلك السلطان أو تلك الخلافة السياسية العامة اعا الظروف على استمرارها . وهو كذلك امتداد لتلك الطبيعة والظروف . وقد الخلافة السياسية الاسلامية العامة التي كانت تجمع الظروف على استمرارها . وهو كذلك امتداد لتلك الطبيعة والظروف . وقد أخلات هذه الجامنة السياسية الاسلامية العامة وانفصت العرى التي كانت تجمع أقطار المدلمين المختلفة جنساً ولفة فبرزت في كل قطر منها شخصية سياسية مستقلة العطار القومية وشخصيته المتمرة وأصبحت هي المستقرة . فلا بجال الى عودة الحال كما بدأت كما أنه ليس هناك بانث له وليس له ضرورة الحاسلام وازع يقوم لمسلحة الجموع ضمن نطاق صالحيم وخيرهم العام وابس من الاسلام وازع يقوم لمسلحة الجموع ضمن نطاق صالحيم وخيرهم العام وابس من

موجبانه ان يكون جميع الجتمات والأقطار الاسلامية تحت لوا. سلطان واحد، وابس هناك ما يكون جميع المجتمات والأقطار الاسلامية بمحوعات مستقلة متمرة بطبيعة الحال . وقد كان الأمم كذلك منذ الف سنة ، وكان وقت وجد فيه الائم ملوك يتلقبون بلقب الخليفة وأمير المؤمنين في ظرف واحد في القاهرة وقطبة وبغداد.

على أن هذا لايمني اننا لا نحبذ ان تقوم رابطة باسم رابطة الشعوبالاسلامية على اسس تعاونية سياسية واقتصادية وثقافية وعسكرية . بل نعتقد ال في ذلك لوقاية العالمين العربي والاسلامي من استغلال الفرب وتحكمه وسيطرته ومكائده فضلا عن فوائده المظيمة المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ولا حرج على المرب ال يكون ذاك عايه من غاياتهم بل نعقد انه واجب علمه ، وليس فيه تعارض قط مع الفكرة العربية الحديثة وأهدافها . وفيه مجال ليقوم العرب بدور رئيسي في هــذا الميدان مستمد من شأنيتهم التي حلاها القرآن والتي مجب على المسلم التسلم لهم بها ومن قدسية لغهم التي يمكن الا تكون اللغة الرسمية لهذه الرابطة . وهذا العمل اصبح اليوم مستساعًا بمد ان اتجه العالم الى عقد المحالفات الاتحادية الكبرى بقصد ضمان المصالح المشتركة والسلامة المشتركة بين الحجموعات المهاثلة والمتجاورة . ولا يمكن أن تكون الصبغة الاسلامية موضع نقد لائن الاسلام كما قلنا قبل ليس ديناً روحياً وحسب يجب ان لايخرج عن نطاق القلب والمسجد بل هو دين سياسة ونظــام وعمـل ودولة أيضاً . وهذا فضلا عن اله دين ٧٧ / من العالم العربي .

وثانياً — ينبغي أن لايفهم نما ذكرناه أن جميع ألوان حياة المسلمين عكن او محب ان نفدو مصبوعة بالصبغة الدينية الكرة تية . فنحن أبعد مانكون عن هذا القصد من جهة والشريمة الاسلامية هي من جهة ثانية مدنية في جل احكامها وما يتصل عماملات الناس وحقوقهم وسياسة الدولة ونظمها والاسرة وتشريماتها كما يتضح لكل من أمعن النطر في النصوص القرآنية . وايس فيها سلطات

ومطاهر كهنوتية مما كان مثله يتصادم مع السلطات والمظاهر المدنية والسياسية في النرب ومما أثار ذلك التيار الذي جرى في اتجاه ايجاب فصل الكنيسة عن الدولة والذي تأثر به على ماييدو بعض كتاب المسلمين ومتقفيهم فصاروا يقيسونه على الاسلام ويدعون الى فصل الدين عن الدولة في الدول الاسلامية مع انه قياس مع الفراق على ماهو واضح ، كمانها ابعد ماتكون عن تلقين التصبوضين الأفن نحو غير المسلمين الأصدقاء والموالين والمواطنين والمسلمين والماهدين بل هي اقوى ماتكون تلقيناً بابد والمطف والقسط والوفاء والاحترام والمودة لهم وخصة النصارى حيها تمهلى وتفهم على حقيقها .

# (٦) مشكلة ضعف الوعي العام والننظيم الشعبي وواجب الشباب في هذا المجال

- 1 -

مهما يصح ان يقال ان نطاق الوعي العام في الشعوب المربية قد اتسع كثيراً بسبب اتساع نطاق التعلم وتطور الزمن واحداث العالم ووسمائل المدنية الحديثة المتنوعة ثم بسبب الحركات السياسية والوطنية الكفاحية والأدبية التي ظلت تحدث في مختلف الاقطار المربية منذ اعلان الدستور المثاني سنة ١٩٠٨ وخاصة بعد الحرب العالمية الاولى . فان من الحق أن يقرر انه ما يزال صعيفاً وجامداً وسلبياً في وقت واحد ، وان ذلك من الأسباب المهمة التي تجعل الاثمة العربية تعمر في سيرها نحو التقدم والتكامل والقوة ، وانه في حاجة شديدة الى تنمية وتحريك وتوجيه وتقوية حتى يصبح متصفاً بصفة الانجابية المنبعثة من ذاتها ويتجه نحو التجديد والانقلاب استجابة واملاء في سبيل تحقيق اهداف الفكرة المربية التي هي :

وقيام كيان عربي قرمي عام ، يضم مختلف الأقطار العربية ، ويكون موحد الشعور والتقافة والتفكير والجهاز الاقتصادي والسياحي والاجهاعي والعسكري، ويعم في ظله التعليم القومي المشترك، وتستغل امكانيات البلادوالأمة وثرواتها ، وتتحسن مشاهدها وتردهر حضارتها وتصلح أحوالها الأخلاقية والاجماعية والاقتصادية والفيدة والمعرانية وتتضامل الفروق الاجماعية

والاقتصادية بين الفئات والطبقات وتخفق راية الحق والعدل والحرية والرفاء في جميسع ارجائها وبالنسبة لجميع طبقاتها ، وتكون من القوة بحيث تضمن للائمة العربية الحرية والكرامة والسيادة والمنعة والتقدم والوصول الى مصاف الائمم القوية الراقية ، وتبوء المركز اللائق بخصائصها وامجادها وما تشغله من حز جغرافي عظم فيساحته وموقعه وثرواته ، ثمما تتمتع به من اسباب النفوذ الممنوي القوي في مختلف انحاء الارض ، .

والامة الدربية في جميع اقطارها ما زال بعيدة جداً عن هذه الاهداف بل لم تكد تبدأ سيرها في طريقها الصحيح ، والحالة سيئة في جميع اقطار العرب من مختلف نواحها ، وفي كل قطر من الاقطار العربية شعور بسوء الحال وتدم منها . ولو كان الوعي قويا انجابياً ومتحركا بذاته لكان حفز الائمة الى مواقف وأعمال انجابية منبقة من ذاتها ورأيها المام على اراديها بها على حكامها على مصالحها وصلاح أحوالها وتحقيق تلك الاهداف العامة . ومع اس من المحتمل ان يقوى الوعي كلا اتسع نطاق العلم فان المشكلة ليست مشكلة جهل وأمية فقط . فان معظم سكان المدن غير أميين ومنهم جمهرة كبيرة نالوا قسطاً لابأس فيه من العلم ، ومنهم آلاف مؤلفة أنموا دراستهم التانوية والعالية ، ومع كانت المشكلة مشكلة جهل كانت المشكلة مشكلة جهل وأمية لكان الوعي في المدن قويا متحركاً بذاته ولكان من المكن أن يكون فيه المناء او ثبيء كبير منه لائن المدن هي الحبهة والكان من المدكن أن يكون فيه المناء او ثبيء كبير منه لائن المدن في الحبهة والطالب العامة .

### **- Y -**

وحل المشكلة منوط الدرجة الأولى التنظيم الشعبي الذي مازال ضعيفاً جداً في بلادنا . ومن المؤسف أن الذين تصدوا لنضال الأجنبي أو الذين برزوا على مسارح الحركة السياسية والوطنية القومية من رجالاتنا وزعمائنا وهيئاتنا لم يعروا هذا التنظيم العناية التي يستحقها ولم ينتبهوا الى أنه أقوى وسائل النجاح فيا تصدوا له وهدفوا اليه ، وان ماكات من ثفرات وعثرات عديدة ومتنوعة أثناء النضال مع الأجنبي او النشاط في مختلف المجالات الأخرى يرجع الى ضعف ، وقصارى ماكانوا يفعلونه أعمال ارتجالية كانت تؤدي الى فورات دون تنظيم يضمن للعمل استمراراً وتوسعاً وعمقاً . ولذلك كانت هذه الفورات لا تلبث ان تخد اذا ماصدمها طوارى وخاصة أوعامة ابست بالحسبان ، حتى صرنا مضرب المثل : « نفور ثم نفور » .

ولقد كانت الفورات تصل أحياناً الى ان يكون منها بطولات رائمةو يكون في المسلم ال

ولقد كان يقوم حزب أو دعوة أو حركة سياسية أو اصلاحية فيكون القائمون بها في بدء الا مر على شيء من الحاس فينشطون نشاطاً قويا يتردد صداه في كل ناحية حتى يثير الدهشة ويبشر بالنتائج العظيمة أحياناً ، ثم يطرأ بعض الطواري، والا سباب الداخلية والخارجية أو الشخصية أو النفسية كذلك فيفتر هذا النشاط حتى يكون سكوناً عجيباً متناقضاً مع ما كان.

وكل هذا بسبب عدم اهتهم الفائيين بالحركات للتنظيم الشعبي المتغلغل الذي ينتظم اكبر مجموعة من الناس ويهم لتنوير أفكارهم وجعلهم يندبجون في الحركات اندماجاً ذاتياً واعياً لا يتأثر بالطوارى، انتي تطرأ على الحركين الأولين تأثراً كبيراً. واذا كان الفائمون فعلوا شيئاً في هذا الحجال أحياناً فانه لم يتم على أساس قوي متغلغل كما وصفنا وكل مايكون قد فعلوه هو تحريك الجاهير ضمن نطاق ضيق استهدافاً لهدف عاجل وعاير.

لهن الواجب ال تشتد الدعوة الى العناية بناحية التنظم والتركير والتوجيه والتغلغل والشمول عناية عظمى واعتباره من أه وسائل النجاح في الحركات الوطنية والسياسية والاصلاحية حتى لا نظل الجمود التي يبذلها الذين يتصدون لقادة هذه الحركات رهناً بالا فواد والفورات ، وحتى لا يظل الوعي السام جامداً سلبياً غير متحرك بذاته وغير قادر على إملاء ماتتحسس به الائمة من آمال ورغبات ومطامح ، وحتى يتسنى اقتطاف ثمرات الجمود التي تبذلها الحكومات والهيئات في مختلف الميادين . ونحن نعول تعويلاً كبيراً على ذلك في مختلف الشؤون والحركات والا هداف وبراه السبيل الا نجح لتوسيع نطاق التجاوب فالتعاون والتضامن بين طبقات الائمة فيها .

والهمة ايست بسيطة بل هي من أعظم المؤثرات في مجال الاعمال والحركات الوطنية والسياسية والاصلاحية ، لانه يتوقف عليها كما قلنا نجاح هذه الاعمال والحركات في الدرجة الاولى . وهي في حاجة الى شيء عطم من النشاط وحسن الادراك والاعان والتفرغ والحلد والاناة وسمة الصدر ؛ لانها بهدف الى التغلفل في كل حي وقرية والاتصال بمختلف طبقات الشعب وفئاته ودنج بم عن رضى وطواعية وتبصير في تلك الاعمال والحركات وتنويرهم وجعلهم يدركون خيرهم ومصلحتهم في هذا الاندماج قلباً وقالياً .

#### - 4 -

ولعل الثباب مرشحون لهذه المهمة العظمى اكثر من غيرهم لأن لهم مدداً من حيويهم ونشاطهم ولا تهم ما زالون اپني العود لم ترسخ فيهم العادات والتقاليد والافكار التي كثيراً ما تكون عقبات كأداء في طريق العمل وأساليب الحياة ، ولا نهم في ذات الوقت هم أصحاب العهد الذي يتحملون ضرر نواقصه وتعثره وينتفعون عاياً تي به الجهد في سبيل اصلاحه .

والناظر في تاريخ حركات الائمم في مختلف مناحيها بجد الشباب من أجل تلك الصفات والاعتبارات هم العنصر الاقوى فيها . ولقد كان الشباب العربي المتقف عشياً مع هذه البدمة العنصر الانتوى في انبعاث الحركة العربية كما يمكن أن يعرف من استعراض أسماء الذين اندبجوا فيها وشغلوا مجالاتها . غير أنهم لم يعيروا التنظيم الشعبي العناية الواجبة فتعثرت خطاهم في ختلف المجالات وضاع كثير من جهودهم هدراً .

فعلى شبابنا أن يتقدموا لائشنال الحبز الواجب عليهم اشغاله وأن يتلافوا ذلك النقص الذي كان بسببه ما كان من عثرات وأخطاء وقصور وهدر جهود وجهاد وأن ببدأوا جهودهم بتنطم أنفسهم أولاً والتكتل كنلاً في كل قطر ، فتأخذكل كتلة على عاتقها ناحية من نواحي العمل العديدة من وطنية وسياسية واحتماعية وثقافية وتهذيبية واصلاحية واقتصادية الخثم تتغلغل فيكل حيوقرية لتؤسس فروعاً ينتطم فيها أكبر عدد ممكن من الناس انتظاماً اندماجياً قوياً . واذا كان الممل خطيرًا وشاقًا فان مافي الشباب من نشــاط وحوية وأمل كفيل بالنجاح فيه اذا هم تقدموا لحمل العبء واشغال الفراغ بجد وقلب وجلد وإعان وتضعية . وهذه المناصر لابد منهـا للنجاح ، وقد كان فقدها عاملاً فما كان من اخفاق في الجهود المبذولة في مختلف الميادين . وكل من درس الحركات القومية الحديثة برى كيف كان الشباب القــــا مُمُونَ على رأس هذه الحركات والمندمجون فيها يضربون أروع الاثمثال بماكان منهم من تضحية وجلد وتحمل للشظف والحرمان وإقدام على أعظم الا خطار والاستغراق التام في المهمة غير عابثين بمتع الحياة ولهموها واناقة اللباس والطعام ووسائل الترف وكان النجاح حليفهم واستطاعوا أن يقوموا بالا عمال العظيمة التي قاموا بها . فجدىر بشبابناً المتملم الواعي الذي يبدي تحرقاً شديداً على ماترتكس فيه أمنهم من ضعف وجهل وسوء حال وعلى مايلم ببلادهم وقضاياها القومية من أخطار ومحن عظيمة أناسحوا منحاه وأن يتخذوه أسوة .

ولقد كان من جراء انهاك كثير من شباننا في اللهو والزينة والسفاسف والتصرفات الممجوجة المرذولة والجنوح الى الدعة والراحة ان اشتدت الحملة عليهم وان انفقدت الثقة بهموان استولى ثيء كثير من اليأس من ناحيتهم باشفال ألفراغ الذي اخذ يتسع في ميادن ألعمل القومي المتنوعة من سياسية واجماعية واحماعية واحماعية واحماعية واحماعية والحديدية وتنظيمية ، وإن اخذ مستقبل الامة يبدو حالكاً قائماً ما هو بليخ الآثر والحمل في كيانها ، وما يوجب اشد الوجوب ان يهتف بضائرهم ان تستيقظ وبمقولهم ان تتدبر الامر . فمنى بقاؤه على ما هم عليه بقاء الائمة في حاليه المابية الجامدة مدة طويلة تتعرض فيها الاليمة والبلاد العربية لا شدالا خطار والاضرار وتظل الائمة والبلاد مرتكسة فيا هي مرتكسة فيه من الجهل والحمود والضف والهوان . بل اكثر من هذا فيا هي مرتكسة التي تفصل بين الائمة العربية وغيرها من الأئم السابقة لها سترداد بعداً ، وسرداد شأن الائمة العربية التالي هوانا . وهم الى هذا اصحاب المهد الذن تحملون الضرر والهوان من بقاء الائمة في حالتها الحاضرة .

ولقد تضاعف عدد المتقفين منهم بالتقافة العالية أضافاً كثيرة حتى غـدوا يعدون بالآلاف المؤلفة في مصر والشام والعراق فضلاً عن عشرات آلاف المتقفين بالثقافة الثانوية والمهنية المتوسطة وهذه مزية كبرى تيسر لهم القيام بواجبهم لأنهامن المساعدات على الانسجام والاتساق والتواثق والتفاهم والتمازج. وهي في الوقت نفسه سبب مشدد لما يلحقهم من المعرة اذا هم ظلوا على حالتهم ولم يقوموا بواجبهم.

فعلى الكتاب والاساتذة والخطباء أن يهتفوا بهم بأن يتقدموا لحمل السبه واشغال الفراغ بمجد وقلب و جلد وايمان و تضحية وأن يتأسوا بشباب الاممالحية، وأن يكف العاشون والمقصرون منهم عن عبثهم و تقصيرهم ؛ ويقيننا وطيد انهم يستطيمون إذا تقدموا وهم متحلون بهذه الصفات أن يأتوا بالمجائب .

#### 

ونحن نعرف أن المسألة المالية مما تحجج به الشبان في صدد العمل التكتلي . وهي مسألة خطيرة حقاً لأن المال هو العصب الاقوى في النشاط الجاعي . غير اننا نعتقد ان الذي ينقص الشباب ليس المال وانما الجد والتضحية . واننا لنرى كثيراً من الشباب ينفقون على لموهم واناقتهم وتنقلاتهم المبالغ الكبيرة ثم تراهم

تذمرن أو يقصرون في اشتراك مالي في ناد أو مجمية أو عمل تنظيمي أو اصلاحي قد لا يزيد عن ثمن علبتين من الدخان يحرقها الواحد منهم في اليوم أو ثمن بطاقة سينما أو جلسة في مقهى أو ملهى أو على مائدة ميسر بسيطة فضلاً عن المركبه . ففي هذه السبل الكمالية والمحرمة يذهب من جيوب الشباب من المال ما يضمن بعضه حياة كثير من المشاريــع وتحقيق التنطم المتغلغل رانشاء الأندية والجمعيات التي تقوم بهاا. فلو استشعر شبابنا وآن لهم أن يستشعررا واحبهم وتبعتهم ، راو أدركوا وآن لهم أن يــدركوا أن ضرر الاستمرار في التقصير وعاره عائدان عليهم قبل كل أحد، ولو اندمجوا في حالة أمتهم الا ليمة وآن الهم أن يندمجوا وضحوا بشيء من الكماليات واللهو والترف لحلوا المسألة المالية مع أن واجبهم ومصلحتهم وحال أمتهم إذا استشعروا بها رأدركوها واندمجوا فيهآ بجد وقلب يقضى عليهم أن يضحوا بالكماليات كلها فضلاً عن المحرمات وأن يعمدوا الى التقشف والزهد بحل هذه المسألة التي كثيراً ما كانت سبب الاحفاق والتى عهد السبل لنجاح المحاولات التي مجب أن محاولوها والنشاط الذي محب أن يبدلوه . وهذا فضلاً عن أن هذا النجاح رهن إلى درجة كبيرة بتفريغ القلب والموقت معاً مما يقتضي الجد والجلد والتقشف وتضحية الكماليات .

#### -0-

ويتصل بهذا البحث موضوع الوعي العربي القومي العام .

والحق ان الوعي القومي العربي والشعور بالاخاء العربي العام في البــــلاد العربية قد اتسما كثيراً كمية وكيفية خلال السنين التي مرت على انبعاث الحركة العربية المحديثة الفعلي الذي عكن تأريخه بإعلان الدستور العثاني سنة ١٣٢٤ .

والدن عاشوا في عهد الدولة العُمَانية وظروف انبعاث الحركة العربية الحديثة ولا يزالون أحياء برون من دون ريب تطور أقوياًاكثر من غيره في هذه الناحية. فان سواد الشعب العربي حينئذ لم يكن محس بشيء من الشعور القومي الذابي ،

وكان هذا الشمور ۚ قاصراً على فريق محدود المدد من الرجال والشبان المتنورس وكان الى جانبهم في نفس الوقت فريق كبير من الرجال والشبان المتنورين لا يشعرون به بل ويقفون من حركة الانبعاث موقف المتجهم او العندو لا نهم كانوا مندمجين في جو الدولة العُمانية وبيئها وقد قضوا مــدة طويلة في وظائفها ومختلف اقطارها حتى اصبح كثير منهم غريباً او كالغريب عن العربوالمروبة؛ وكان اكثر طبقـة الوحهاء والاعيان الذين اعتادوا ان يعيشوا في حو الدولة وعارسوا الوظائف والمناصب الحكومية الدائمة والموقتة والفخرية وغيرالفخرية ويستمدوا منها وجاهتهم ، وكذلك اكثر الذين هم في عداد هؤلاء من المحافظين والتقليديين والمشايخ وخاصة ذوي المناصب من هؤلاء يقفون من حركة الانبعاث موقف المتجهم أو المدو أيضًا لأن فكرة الخلافة الاسلامية التي كانت تتمثل في المدولة العثمانية كانت تملاء اذهانهم وفراغهم وتصرفهم عن كل تفكير قومي وذاتي وتجلهم يرون في الدعوة الى مايناقض ذلك او ببدله شذوذًا مخالفًا للدين والتقاليد والمصلحة الاسلامية . أما الآن فقد غدت الفكرة العربية والشعور بالذاتية القومية في بلاد الشام والعراق شيئاً عاماً لا يكاد ينفقد في أحد من سكانها ولو لم يكن متعلماً على تفاوت في المدي .

وكدلك الامر في مصر ، فقد كان من الطبيعي ان تجه تيار الفكرة الدربة الحديثة وحركتها اليها لأن العروبة فيها واضحة المسالم والظواهر ، بل تكاد تكون فيها أصفى منها في غيرها من حيث كون كثرة سكانها الساحقة مسلمة عربية اللسان والدم سنية المذهب وليس فيها تلك الفوارق المذهبية والجنسية التي في غيرها ، فسارع الانكليز واعداء العروبة والاسلام من الاجانب والشغوبيين الذين ما تزال دماؤه غير العربية تجري حارة في عروقهم والذي يضمرون الكراهية لعرب والحقد عليهم في اتخاذ العدة لا بجاد تيارات معاكسة لذلك التيار ، فكان من جملة ذلك الدعوة التي عرفت بالدعوة الفرعونية علىم البحوث العلمية والتاريخية والقومية المصرية والتي اندمج فيها فريق من الادباء الخلصين ذوي النوايا المسنة، والتي رمت في الحقيقة الى صرف نظر المصريين عن الفكرة المحربية القومية حينها والتي رمت في الحقيقة الى صرف نظر المصريين عن الفكرة المحربية القومية حينها

اخذ تيارها مجري في السنين التي اعقبت الحرب العالمية الاولى ، وارجاعه الى الوراء البعيد ومحاولة بث كون المصريين لا متون الى العرب والعربية وأنما الى الفراعنة اصحاب المجد والعظمة والخضارة والعمران الزاهر الذي كان من اسس مدنيات العالم، وكون العرب ليسوا إلا غزاة طارئين شأنهم شأن الرومان واليونان والفرسَ الذين غزوا مصر ، وان كل ما هنالك من فرق انهم استطاعوا ان يورثوا المصربين لغتهم ودينهم . متجاهلين الحقائق الناريخية الكبرى من ان المصريين الاولين هم من جزيرة العرب اي من الجنس العربي ومن ال مئات القبائل العربية انساحت الى مصر بعد الاسلام وغذت مدنها وريفها بالدم العربي ومن انه لا يزال الى اليوم اكثر من مليون ونصب مليون عربي يحتفظون بطبائهم وتقاليدهمو اسمائهم العشائرية . وقدغذيت هذه الحلة وعوضدت على مافيها من زيف ووهن اساس ومنطق بمختلف الوسائل واستطاع القائمون بها ان يلفتوا اليهم الانظار وان يثيروا حول حملتهم الجدل والكلام على أمل أن يجعلوا من فكرتهم او دعوتهم قضية لها مكان في مجال القضايا القومية او على الاقل ان يوجدوا في نفوس الناس بصددهامن الريب والشكوك مايشوش على تيار الفكرة العربية ويصدم تدفقه . وقــدردفوا حملتهم هذه بحملة اخرى دعوا فيهــا الى اصطناع اللغة المصرية الدارجة في التعلم والادب والصحف والتمثيل والتأليف والصكوك والرسائل الحكومية بحجة سهولة نشر الثفافة وإبجاد أدب مصري خاص ولغة مصرية خاصة وثفافة مصرية خاصة الح ... كما أنهم سلكوا سبلاً عديدة الى بلوغ أرمهم حيث قووا الدعامة ضد الملك حسين وأبنائه التي كان يبثها الاتراك على اعتبار الهم خانوا دولة الحلافة وكانوا السبب في انهدامها وتواطأوا مــع الانجلىز ، وحيث بثوا الخوف من جهة ثانية في نفوس اولي الشأن في مصر من مشكلات البلاد العربية وقضاياها وما يمكن أن محملهم التورط فيها من اعباء فادحة وبجر عليهم من متاعب مضنية ، ويفتح عليهم من المعاكسات والمناورات في حين أنهم في أمس الحاجة الى تكثيف قوام وجهوده فيام بسبيله من قضيتهمالوطنية. ولقد اثرت هذه الدسائس والوساوس تأثيراً غير قليل فظلت مصر في معزل عن الحركة الدربية والفكرة العربية وقضايا البلاد الدربية مدة غير قصيرة وظل رجالها الرسيون بل وزعمائها الشمبيون كذلك في معزل حتى بلغ من أمرهم أن يظنوا ان النزاع القائم بين العرب واليهود في فلسطين نزاع دبني طائني وأن شصح بعض البارزين منهم بأن محل العرب واليهود مشكلة نزاعهم هذه على النمط الذي حل به المصر بون مشكلة المسلمين والاقباط فانقلبوا اخوانا في ميدان السياسة والحركة الوطنية ، وأن تجهموا لنشر ندائات فلسطين ودعايتها أيام محنتها الاولى ، وان تحول سلطاتهم الرسمية دون ذلك في ظرف من الظروف ، بل بلغ من أمر عزلهم ان كان كثير من رجالهم وسياسيهم ومتنوريهم وصحافييهم لا نفرقون او لا يردون ان يفرقوا بين مدلول الشعوب الشرقية والاسلامية والعربية وأن العربية وفضاياها ان يشبه بعض زعمائهم البارزين هذه القضايا بالميت الذي ليس من ورائه الا التعب والتبعات .

غير ان هذه الحالة قد نبدلت تبدلاً عظها ، فمنذ وقت مبكر خفت صوت الفرعونية والانة العامية واندحرت حملتها اندحاراً منكراً . ومنذ وقت مبكر احدت الاصوات العلمية تردد عراقة الاصل العربي واللغة العربية في مصر ووحدة الحنس التي تجمع بين المصربين القدما، والعرب من حيث انهم موجات عربية الحنس من جزيرة العرب بالاضافة الى ثلاثة عشر قرناً طويلة طبعت مصر بطابع خالد من العروبة الصربحة ومظاهرها وتقاليدها وروحها ، والى ما قام بين مصر والبلاد العربية من صلات سياسية واقتصادية واجهاعية وثقافية وعسكرية وثيقة حلال هذه القرون والى الزعامة السياسية والمسكرية التي كانت لصر على معظم هذه البلاد خلال كثير منها وما كان يعود على مصر وهذه البلاد معاً من ذلك من منافع عظمى مادية ومعنوية ، وتبيين مافي حملة الفرعونية واللغة العامية والعزلة عن العالم العربي من اضرار وشطط وتناقض مع التاريخ والواقع والعم والمنطق واحداث الدهر، وصار يكتب حول هذه المواضيع الفصول وتلقى الحاضرات

السحافي ومنها الثقافي ومنها الادبي، ولم تلبث أنّ اخذت تنمر لأنها مستمدة من طبعة الحياة والواقع والحقيقة والشعور الكامن ولم بلبث التيار العربي الابحابي ان خد تقوى شيئاً فشيئاً مع الوقت وبجد سبيله الى مختلف الفئات والاوساط المصربة ويساعده في سيره عوامل عديدة ومتنوعة الى أن غدا الشعور بالذاتية العربية والاخوة العربية شاملا مع تفاوت في المدى مها بدا من شذوذ المدينة وانهازه فرص الاحداث والنكبات للتمكير بالتعطيل والتهويش . وقد دعم هذا الشعور دعماً حاما بتبني الملك فاروق والحكومات التي تعاقبت على الهست منذ سنة ١٩٣٧ والاحزاب السياسية للفكرة العربية واهدافها واندماجها فيها وغدو ذلك من اسس سياسة الدولة كما هو شأنه في بلاد الشام والعراق .

والله حرص الافرنسيون على ان مجعلوا لبنان ايضاً بمعزل عن تيار الحركة المربية الحديثة ، وكان بينهم وبين نصاراه وخاصة موارنتهم وكاثوليكهم الذين هم غالبية سكان بيروت ولبنان القدىم روابط وثيقة ترجع الىءشرات السنين وتتغذى بالدارس الافرنسية المنتسرة في جميع انحاء لبنان والتي نشأ فيها عدد عظم منهم أو معظمهم على حب فرنسا وآدابها وتارخها وأبطالها والاندماج فيها واعتبارهم اياها حامية او كما يسمونها اماً حنوناً، فـكان كل هذا وسائل لتحقيق هدف الافرنسيين استعانوا بها علىمناوأة الحركة العربية وأهدافها وانجراف لبنان بتيارها والدماحه في الاحوة العربية والشعور العربي الذي كان آخذاً في النمو والاتساع في بلاد الشام الأخرى التي كانت تحدق بلبنان من كل جهاته . وبذلوا جهودهُم في نفث السموم والمغالطات باسم البحوث العلمية والوطنية والثقافية وكان من حملة ذلك تلقين النصاري وخاصة الموارنة الذن كانوا عامود لبنان الصغير الفقري الذىن هم العنصر الاكبرالهتز بكيان وعنعنات وتقاليد خاصة انهم ليسوا عربأ وانمسا هم انسال الفينيقبين وان العرب ليسوا الا غزاة كسائر الغزاة وان الفينيقية مي الأصل الذي بجب ان ينتسب اليه اللبنانيون ويتمسكوا به وان الفكرة العربية ليست الاستارأ يخنى وراءه السيطرة الاسلامية وان الديانة الاسلامية ليست ديانة وطنية وآعا هي دخيلة وان الديانة الوطنية الحقيقية هي المسيحية لانهما نشأت

في بلاد الشام، وان الفكرة العربية لاتقوم على أساس علمي لائن سكان سوريا وان تكلموا العربية م مزيج من عناصر ودماء متنوعة وانها الى هــذه فكرة رجمية وغير انسانية حيث تستمد من المصور المظلمة المتوحشة وترتكز على الاثنانية والاثرة. وقد اثاروا النعرات الطائفية في طوائف لبنائ الاسلامية والمسيحية مماً اثارة شديدة غدت الطائفية بسبها ناظمة للحكم والسياسة والمناصب والوظائف وشفلت او كادت تشغل لبنان عن خارجه.

ولقد كان لهذه التلقينات والجهود آثار ابجابية في جمرة الموارنة في الدرجة الا ولى جميرة الموارنة في الدرجة الا ولى جبرة النصارى عامة ظهرت في تصريحات كثير من زعمائهم الدينيين والسياسيين ومواقفهم المصادة للفكرة العربية والشعور القومي وفها كان يبدو منهم من الرغبة في أن يكون لبنان منعزلاً عن ذلك متمتماً محياة خاصة تحت حماية فرنسية .

غير أن الصورة قد تبدأت هنا أيضاً تبدلاً عظياً . فقد كان المساعي الافرنسية ضد العروبة والاسلام وآثارها الانجابية في الطوائف النصرانية رد فعل في الطوائف الاسلامية التي كان كثير من زعمائها منديجين في الحركة العربية منذ أنبعائها والتي تتسق في ميولها وآمالها معاً منذ الأصل ثم التي كانت تستجيب لدعايها وتيارها بصورة أشد بعد الحرب العالمية الأولى مما كانت آثاره تظهر في مختلف المناسبات والاحداث .

وقد كان لتمر الاقتصاد الفرنسي وتأثيره في تعطيل مصالح أهل لبنان وشل صناعاتهم وتجاراتهم وشركاتهم أولاً وما كان من صلف الافرنسيين وحمقهم وغطرسهم الشديدة ثانياً وماكان من سوء استفلال الموظفين الافرنسيين لمناصبهم واستغراقهم في رغبة الاثراء بأي طريق واقتراقهم في سبيل ذلك كل عسف وشدود ثالثاً رد فعل شديد في نفوس كثير من النصارى بما فيهم الموارنة حيث أدرك الواعون منهم نظرة الازدراء التي ينظر الافرنسيون بها الى الجيح واستخفافهم بهم وترفعهم عنهم وحيث رأوا أن تظاهر فرنسا بحب لبنان وأهسله واشادتها بتقاليدها فيه ودعايتها الطويلة المريضة في صدده لم يكل لسواد عيون

لبنان ونصاراه وانماكان وسيلة ابسط السيطرة عليه وعلى سائر بلاد الشام بطريقه وجملها مجال فرنسا الاستماري وان الروح الاستمارية والاستنلالية والمتنطرسة هي المسيطرة على السياسة الفرنسية من جهة والمسيرة للافرنسيين كا شخاص والتهم الفرصة من جهة أخرى.

فكان لهذا وذاك تأثير غير يسبر في زلزلة البناء الذي أقامه الافرنسيون في لبنان وتصديم السور الحديدي الذي حاولوا ضربه بينه وبين البلاد العربيمة والحركة العربية والشعور بالذاتية العربية ولاسيما أن تلك الدعايات والمساعى لم تكن تستند إلى الواقع والحقيقة والطبيعة والعلم في شيء من حيث الن من الحقائق التاريخية الكبرى التي لا مكن ان نفوت عاقلا ان وحدة الجنس الاصلية قبل الاسلام المتمثلة فيكون المنبع الاصلى هو جزيرة العرب جامعة بين سكان لبنان وسكان البلاد العربية وأن الجميع يعيشون في جو تاريخي وسياسي واحد منذ الف وثلاثماية سنة ، وان ابنان ونصاراه لم يكونوا بمعزل تام عن الفكرة العربية الحديثة لائن بعضهم كان من أوائل الذين اعتنقوها في عهد الدولة المثمانية وقبل اعلان الدستور المثماني وتضامنوا مع بعض المسيحيين وأسسوا بعض الجمعيات التي قامت ببعض النشاط في سبيلها كما كان من نصارى لبنان من استغرق بالمروبة وأمجادها واللغة العربية وآدابها ومفاخرها استغراقاً شديداً في الحقب الاخيرة من عهد تلك الدولة وصاروا من أعلامهـــا المشهورين وفرسانها المبرزين وأن عدد الطوائف الاسلامية المندمجة روحيا وتاريخيا فيها يمدل عدد النصاري أن لم نزد عنهم وفيهم جمهور كبير متصل الارومات بالعروبة الصريحة من قبل الاسلام وأن وضع لبنان الجغرافي فوق ذلك كله لا يمكن إلا أن يملي على سكانه اتحاداً وتشاركاً مع سائر سكان البلادالمرسة التي تحدق به في مختلف المصالح .

وقد كاد هذا التبدل يبلغ ذروته في انفجار عام ١٩٤٣ حينما أعمت الرعونة الموظفين الافرنسيين واعتقلوا رئيس الجمهورية والوزراء وعطلوا الدستور والبراان لمنم التعديلات التي تزول بها عن لبنان سبغة الانتداب والاستمار الافرنسي حيث دشنوا الانفجارولادة لبنان ولادة عربية نضالية رائمة والتحاقه بقافلة النضال العربي في سبيل أهداف الحركة العربية ، وحيث كان لتجاوب البلاد العربية شعوبها وحكوماتها معاً مع لبنان اثر عظيم في تقوية الشعورالقومي حتى غدا هو الآخر شاملا مهما بدا أن آثار الدسائس والوسساوس والروابط والدعايات المضادة لا تزال قوية وخاصة في رؤساء الموارنة عما سوف يتكفل الزمن يمحوه من دون ريب لأنه مخالف الطبيعة الاشياء وحقائق الاثمور والوقائم والظروف التاريخية والجغرافية والمصالح الخاصة والعامة .

كذلك كان شأن الافرنسيين في أقطار المغرب العربي ، فقد ترسموا خطة رهيمية تجردت من كل شعور بالحق والواجب والحربة والعدل والضمير والشرف والانمانة والانسانية وهي تغيير وجه المغرب العربي المسلم ولسانه ودينه وحرمان أهله من مقومات الحياة الحرة الكريمة وابقائهم في أحط دركات الحجل والفقر وقطع كل صلة بينهم وبين المشرق العربي أولاً وبين أقطارهم نفسها ثانياً .

ولم رض المارية بهذا المصير الرهيب فاحدوا يقاومونه ما وسعهم قواه ، وظلت هذه المقاومة و تصرفات الأفرنسيين القاسية الباغية عدم بالقوة و تساعده على التمرد والاحتفاظ بعروبتهم ودينهم الى ان اشتد تيار الحركة العربية الحديثة في المعرق وعكن من أخذ سبيله الهم شيئًا فشيئًا ، والنقى القاعون بالحركة القومية العربية في المسرق والمغرب ، وانحرق الستار الحديدي الكتيف الذي ضربته فرنسا بينهما ليحول دون تدفق التيار ، بحيث عكن أن يقال ان الشمور بالذاتية العربية القومية من جهة وبالا خوة العربية العامة من جهة حرى قد أخذ يشمل سكان المشرق العربي مها بدا ان الافرنسيين مشتدون في حرصهم على الاحتفاظ بسيطرتهم والاستمرار في بغهم .

و لقد كان للانفصال البات بين الدولة المثانية والبلاد العربية التي عاشت في جوها غير شاعرة بداتيتها وكيانها الخاص أو عافلة عنهما حقبة طويلة وما تبع ذلك من الانقلاب الكمالي الذي أطلح بالسلطنة المثانية والخلافة الاسلامية وكثير من الروابط المعنوبة والثقافية التي كانت تربط العرب بالترك أثر غير قليل في انصراف العرب الى التفكير بذا تيتهم وقوميتهم وانتشار الشمور بذلك في مختلف طبقاتهم منذ عهد مبكر .

ثم ساعد على تقوية هذا الشعور اتساع النطاق التعليمي خلال الحقية التي من منذ الانفصال وما رافق هذا الاتساع من تطور في الكفية أيضاً نتيجة لتطور الزمن ووسائل اتصال العلم بعضه وسعة اقتباس الاساليب والافكار، وهزات الحربين العالميين الشديدة التي هزت العالم وجعلته مجيش بالدعوات والمبادئ والحركات والآمال والمطامح المتنوعة ، والحركات الوطنية والكفاحية التي لم تمكد تهذا في البلاد العربية وما كان من تجاوب هذه البلاد معها ، والنشاط الدربي العام الذي قوي أثناء الحرب العالمية الثانية واستمر الى مابعدها والذي من آثاره بعض المواقف الاجماعية الرسمية والشعبية فيصدد قضايا العرب ، ومؤتمرات الاطباء والمهندسين والحجامين المصربين والشاميين والمراقبين والحجازيين والحجازيين والمازية في عاصمة من عواصم العرب فيملا أحجاعم الاسماع والافكار عالم ين الشعوب والبلاد العربية فيكون موسم قومي عظم يمتد أياماً وتندمج فيه المسحافة والهيئات الاحتاعية المختلفة .

ولقد كان من آثار النشاط العربي السام أثناء الحرب العالمية الثانية أو من مظاهره مشاورات الوحدة العربية وقيام منظمة جامعة الدول العربية . ولقد امتدت المشاورات سنة أو نحوها أمّ مصر خلالها وفود العراق وسوريا والاردن ولبنان والحجاز واليمن ، وكانت تقام بمناسبة ذلك الحفلات وتخطب الخطب وتذاع الاذاعات وتحكب المقالات في آمال العرب وأهدافهم وقوة مامجمع بينهم من الروابط فيتردد صدى ذلك في مختلف أوساط العرب وأقطارهم فيملاً الأسماع والآذان وبيعث الآمال ويتوي الشعور بالقومية العربية والاخاء العربي

حتى ليمكن أن يقال ان هذه السنة التي معنت في المشاورات والتي اسبّن فيها الحامون والاطباء والمهندسون سنة مؤتمراتهم الدورية كانت أشد أدوار جيشان الحركة الموبية وتيار الشعور العربي وجه عام ، وقد كان من أثر ذلك ان أخذ رجال الحركة القومية والنصالية في المغرب العربي ورجال أحزابه يعلنون رغبتهم في مشاركة المشرق العربي فيا يدور بين ابنائه من حديث الوحدة العربية و رغبتهم في مثاركة المشرق والمغرب العربيان في محال واحدد من الحركة العربية الحديثة واهدافها .

و لقد كان قيام جامعة الدول العربية جدثاً خطيراً من دون ربب كان له اثر كبير فيا نحن في صدد تقريره. ولقد احيط قيامها بدي كبير من الطنطنة والابهة وكانت حين نشونها خاصة عمثل كثيراً من اماني العرب واهداف الحركة إلعربية وتبعث الانمل في تحقيقها مع الزمن ثم احدت تشفل الانهان وعلا الإسماع عاكان من اجماعاتها التي كانت تتوالى والتي كانت تضم رجالات العرب السياسيين البارزين ليتحدثوا في مصالح العرب المشتركة السياسية وغير السياسية ويتحدوا المقررات، وكانت ترافق رحلاتهم واجماعهم وأحدشهم وخطبهم ومقرراتهم جلة وضحة دعائية في الأوساط والصحف فيكون ذلك كله من مقويات الشمور بانقومية العربية والإخاراء العربي العام واقساع نطاقه.

واقد كان تأثير الحركات الوطنية والنطالية بنوع خاص مهماً من جهة ومزدوجاً من جهة الحرى في اتساع نطاق الوعي القومي وتعاوره . ولقد ظلت تقوم منذ انها والحرب العالمية الأولى في كل بلد من بلاد الدرب جميات واحزاب واجهاعات ومظاهرات واضرابات ومقاطعات ودعوات دعائية و ثورات داميسة تسمدف الفكاك من شر الاجنبي واحتلاله ودسائسه وعنفه والتمرد عليسه والاستمتاع بالحربة والاستقلال والعزة القومية ، وتنبيه الشعور القومي في الامة وتأليبها وتوجيها نحو الهدف ، ولقد كانت تشتد احياناً فتكون سيلا جارفاً ينجرف فيه جميع طبقات الشعب وينتظم فيه القطر الذي يشتد فيه من اقصاء الى نجرف فيه جميع طبقات الشعب وينتظم فيه القطر الذي يشتد فيه من اقصاء الى العواسة

والاستانة وتتأجج ناره حتى يصل لهيبها الى عنان الدباء فتلفت أنظار العالم وتزعج المستعمر اي ما ازعاج . وليس من بلد من بلدان العرب في المشرق والمذرب الا سجلت صفحات كثيرة من البطولة وخلدت صوراً عديدة المحركات القوميسة والنضالية القوية الرائمة في اشكال ومناسبات عديدة . فن الطبيعي بالاضافة الى ماكان في هذه الحركات من مظاهر قابلية الأئمة وقواها الكامنة في مختلف اقطارها ان يكون لما اثر فعال في تكوين روح الشمب وتقويه شعوره وبالذاتية القومية وايقاظ وعيه وتطوره .

ومن جهة اخرى فانه لم يكن يقوم في بلد حركة نضائية حتى تسترعي انظار وأذهان البلاد الاخرى فتثير فيها عاطفة الاخوة والحاس وتدفعها الى التعضيد المادي والمعنوي أوكايها وبالتالي تقوىشعور الاخوة القومية العامة ومفهوم المصلحة المشتركة العامة وواجب التضامن القومي العام .

ولمل اثر حركات فلسطين ودورها في صدد ما نحن فيه اشد وأبرز . فالذين حلوا عبه الحركة الوطنية فيها رأوا منذ البده انهم امام محنة شاقة وغزوة بعيدة المدى لاتشبه ما عرضت له البلاد الآخرى من محن وان بلوام بالاضافية الى خطورتها ليست محلية طارئة يمكن الآثرول بضعف الغازي المستعمر وتطورات السياسة العالمية . فمن جهة قاموا بواجب نضال محلي بقدر مااطاقته قوام وبنيتهم وروحهم واستطاعوا أن يسجلو صفحات خالدة في مختلف ادوار النضال ، ومن ما محدق ببلاد المرب ومقدسات المسلمين من اخطار اذا ما ممكنت البهردية ما محدق ببلاد المرب ومقدسات المسلمين من اخطار اذا ما عمكنت البهردية ورسخت قدمها في فلسطين . وقد كانت دعوتهم نلقى اذنا سامعة وتجاوباً حسنا التي انتبادر بلاد المرب والمسلمين الى تأييد م بالظاهرات والاحتجاجات والتشكيلات والمساعدات المادية والمنوية والاشتراك في الجاد الدموي وبشهود المؤتمرات التي كانوا يدعون اليها ويمقدونها في فلسطين وغير فلسطين ، ولم تلبث المحكومات المربية إن اندمجت في ذلك كله اندماجاً لم يسع الحكومة الانكلابة الاعتراف به اثناء انداجها المشؤوم وتسايره عاكان من اشراكها في الإمحاث الالاعتراف به اثناء انداجها المشؤوم وتسايره عاكان من اشراكها في الإمحاث الالاعتراف به اثناء انداجها المشؤوم وتسايره عاكان من اشراكها في الإمحاث الالاعتراف به اثناء انداجها المشؤوم وتسايره عاكان من اشراكها في الإمحاث الالاعتراف به اثناء انداجها المشؤوم وتسايره عاكان من اشراكها في الامحاث

والمؤتمرات التي جرت وعقدت للنظر في حل مناسب للقضية الفلسطينية فكان هذا بالرغم من انه لم يصل الى نتائج حاسمة بسبب ضعف بنية العرب المسامة وروحهم وسيلة أنقوية شعور اهل فلسطين عا بينهم وبين العالم العربي من اخوة ثم كان في نفس الوقت وسيلة التكنف الأفكار والجود في مختلف اقطار العرب وتلاقيا ثم صعيد واحد مما كان مظهره ما كان من ادوار هذه القضية وحربها الشعبية والرحمية واندماج جميع العرب شعوراً وحكومات فيهاومما كان له تأثير الحجابي قوي في قوة الشعور القوي العام ولتطوره واذا كانت النهاية الحاطمة التي انتهت اليها قضية قد زلزلت ثقة العرب في أنفهم وخيت ما كان مجيش في احداث اليمة عمضة قد زلزلت ثقة العرب في أنفهم وخيت ما كان مجيش في صدوره من آمال واثارت اربداداً وتجهماً شديدين في دنيا العرب فانها لم يكن من من شأنها اضعاف الوعي والشعور القوميين ، بل لعلها كانت من مقوياته عا يعد من مظاهره هذه اللوعة المربرة والشعور بالكرامة القومية المهيئة والجرح البليغ في معيد بلاد العرب واوساطهم .

على ال من الحق ال يقال مع ذلك كله ال هذا الشعور والوعي الفومييين الماميين هاايضاً ضعيفان وسلبيان وجمدها عثرات شديدة في سبيل هدف الوحدة او الاتحاد العربي وسائر الاهداف التي تحقق ما التسامن والانسجام والنازج بين الشعوب العربية على اختلاف إقطارها الهابية ملى اختلاف إقطارها الهابية على اختلاف إقطارها الهابية على اختلاف إقواعها .

و لفد او حد انقضاء حقبة طويلة على نشوء الكيانات العربية المستقلة العديدة التي نشأت نتيجة السياسة الترزيق والتوهين التي انتهجتها . فرنسة و بريطانيا في الحرب العالمية الاكولى وبعدها في كثير من ابناء الاقطار العربية ذهنية الاقليمية النسيقة واعتباراتها فصاروا برون لهم فيها مصالح ومارب قد تفويهم اذا ما اشتد النوعي القومي والشعور بالاخاء القومي العربي العام اشتداداً قوياً متحركاً بذاته واتجه نحو تحقيق تلك الاهداف فغدوا لاسون عن اقامة العراقيال وتحريك التيارات المضادة لذاك الشعوبون المستعربون

باللسان دون القلب والاعداء المتربصون بالامة المربية دوائر السوء ايضاً ، وهذا فضلاً عن مصالح الأسر الحاكمة والمالكة والرفيعة واعتباراتها التي هي من المقبات الكاداء المضادة كذلك .

فكل هذا مما يستدعي بذل الجهد الكبير العاجل المستدر في سبيل تنمية الوعي القومي العربي العام تنمية جماعية تتناول جميح الأقطار العربية وتقويته وتحريك حتى يصبح قويا متحركاً بذاته متجهاً نحو الاهداف القومية المذكورة وقادراً على العلاء إرادته بذلك على الرؤسا، والحكام ويتناب على نختلف التيارات والعراقيل.

والشباب مدعوون الى هذا الواجب كما هم مدعوون المالواجب الأولفطهم الني يتفرغ فريق منهم في كل قطر لهذا الواجب القومي المظم . أما الوسيلة الى القام به فاما عقد مؤ بمر عربي عام شامل يشترك فيه ذوو الخطر ممن يعتنقون الفكرة المربية وأهدافها في كل بلد حربي فيتفقون على منهج شامل سياسي واجهامي وثقافي ودعائي التحقيق الاهداف المذكورة وينشئون المؤتمر فروعا في كل بلد تنفرغ لتنفيذ المنهج وتتوسل الى كل ذلك بكل وسيلة وتنتفع من كل فرصة بل وتخلق الفرس المفيدة ايضاً . واما بتاليف حزب قومي عام يوضع له فروع واندية في كل بلد فتتفرغ السمي والمدل في سبيل تحقيق المنهج .

ونؤكد خاصة على فكرة النفرغ بحيث لا تشتغل هذه المنظمة بالسياسة الاقليمية ومشاغلها الا بالمقدار الذي يتصل بالا هداف العامة التمومية والمنهج المتفق علمه .

وتحن نعرف انه جرت محاولات في سبيل عقد مؤ عربي عام في عام ١٩٣٢ ثم في سبيل عقد مؤ على عام ١٩٣٧ ثم في سبقة ١٩٤٦ ثم ١٩٤٦ فأحفقت . غير ان الاخفاق لانجوز ان يكون سبباً للجمود ازاء هذا الواجب القومي . ولما تجربة الاخفاق هذه عملي القول بفضل تأسيس حزب قومي علم بفير عاربتي المؤتمر . فني كل بلد من بلاد الحرب فريق كبير من الشباب والكهول مستعدون المتجاوب فيا نعتقد اذا قام بالدعوة جاعة مؤمنة دؤوية منفرغة لها .

هذا ؛ ونستقد ان في استطاعة الدوائر الأجهاعية والثقافية الحسكومية ومن واحبها ان تساهم في حل مشكلة التنظيم الشعبي من الناحية الاجهاعية على الاقل بحيث ترسل بعثات الاختصاص بالتنظيم الشعبي والاجهاعي وتعهد اليسا بالاشراف على اندية الشباب ومنظاتهم على اختلاف انواعها وتوجيها ومدها بالمساعدات المادية وتشجيعها على التوسع والتغلفل بالاحيا، وانقرى بسبيل الاعمال والاعداف الاسلاحية والرياضية الغربية والتقافية والرياضية الغرب

## (٧) مسئلة المرأة العربية

#### - 1 -

وهذه مسئلة خطيرة بحب أن يكون لها حير كبير في معالجاتسا القومية . فالمرأة أحد الركنين الذين يقوم عليهما بنيان الآمة فضلا عن كونها الائم والمربية وربة البيت . وكل هذا يسبخ على مسألتها خطورة عظمى وبحمل لها آثاراً في حاضرالا مة العربية ومستقبلها تختلف قوة وضعفاً وسلباً وابحاباً وفساداً واصلاحا حسما تكون عليه حالة المرأة العربية وحركتها وسيرتها ومركزها في الدولة والمجتمع والا سرة .

واقد كان هذا الموضوع من المواضيح التي اهتم لها النساهضون من الأمة العربية منذ بدء اليقظة الحديثة ، وكان من أهم المواضيح التي دار حولها البحث والجدل والا خذ والرد والتجاذب والتدافع باسسانيب عديدة واعتبارات متنوعة .

فالشباب العرب الذي احتكوا بالنربيين أو تعلوا في بلادهم لموا ما تقوم به المرأة الغربية من أدوار مهمة في حياة المجتمع عامة وفي حياة الببت وتربية النشي خاصة ، وما هي عليه من التقافة التي تساعدها على القيام بتلك الا دوار ، فاخذوا ينعون جهل المرأة العربية وخاصة المسلمة واهمالها وما هي فيه من ضيق وحرمان وعزلة وقيود ويدعون الى تعليمها وتحربها وأخذ فريق منهم يدعو الى سفورها ويرى انها لا يمكن ان تؤدي الا دوار العظيمة التي تترتب عليها في الحجتمع والاسرة ولا يمكن ان تنالما بنبغي ان من الهم والتقافة والمركز الاجتماعي الا به .

ولقد نقل في هذه الاثناء عن النرب ما يوجه كتابهم وباحثوهم ومنرضوه الى الشريمة الاسلامية من انتقاد ويتمونها به من جور واستبداد بشؤون المرأة من حجاب وقيود وتجييل وعزلة وطلاق وإرث وتعدد الخ ، فانبرى الكتباب والمله المسلمون الرد عليهم ، يدفعون عن الشريمة الاسلامية مانسب اليها من جود وقصور واستبداد وقيود ، ويبينون الحكة فيا احتوته من شؤون الطلاق والتعدد والارث ، ويقررون انها لا عانم بل تحث على تعليم المرأة وأنها قد منت لها من الحقوق مالا نظير له في الغرب ، ويضرون الا مثال على ما كان منت لها من الحقوق مالا نظير له في الغرب ، ويضرون الا مثال على ما كان وينسبون ما عكن أن يكون واقعاً عليها من تشديد و تقييد وإرهاق الى الجهل الذي ويتما عا قررته لها الشريعة من حقوق وحريات وينبون على قبح مااعتيد عليه من وعتمها عا قررته لها الشريعة من حقوق وحريات وينبون على قبح مااعتيد عليه من عادات منابرة الشريعة نصاً وروحاً .

ومن الحق أن يسجل بان ما كان من أحد ورد وبيان حول حقوق المرأة وما اورد في هذا الصدد من النصوس والأمثلة الدينية والتاريخية قد جلا تلك الوصمة التي حاول الغرب الصاقبا بالسريعة الاسلامية جهلاً أو عمداً ، وجلا بصورة ساطمة الاسباب الحكيمة والشروط السرعية المقولة في الطلاق والتمدد والارث . وكان عاملاً من حهة أخرى مع تقدم الزمن والتعليم وانتشاره على تقدم المرأة في مضار التعليم أشواطاً غير يسيرة وعلى انتشار النفرة من التمدد والطلاق بدون سبب معقول وشرعي ، وعلى تبدل موقف الرحل من المرأة وماملها بالحسنى والاعتراف محقها ودورها في الحياة وخاصة في الأوساطالنيرة، فانحلت عقد كثيرة في صدد تعليم الفتاة وزواجها وطلاقها وارثها وحربتها وحقوقها وضمفت أو زالت عادات قبيحة ظالمة ، وذهنيات كربهة نحوها ، وتهيأ لها هذا الحال الواسع الذي هي فيه اليوم .

٠., ج

واذا كانت معركة السفور والحجاب ظات ناشبة مدة غير قصيرة بل وما زال قائمة الى الآن في مختلف الأوساط والانحاء مع ماطرا عليها من حفة حدة وتراخ فان ذلك راجع لاسباب أخرى . فتقليد الحجاب قديم استقر في الاذهان أن أن أوسلا دينيا شرعيا ، وهو ذو علاقة وثقى بموضوع العرض الحساس وما يمكن أن يجر اليه التحلي عنه من أمور لا تهضم بسهولة ويسر ، وضيق نطاق التعلم وقوة أثر الذن كانوا يلترمون الجانب الحجابي و يرجعونه الى أصل ديني ، كان له أثر ، بطبيعة الحال . ومع ذلك فان طرفي المركة كانا متفقين أو كالمتفتين على الائسس الأحرى من ناحية ضان الشريعة لحقوق المرأة ومركزها وتعليمها والدعوة الى ذلك والاعتراف بان ماهي فيه من مركز غير مستحب هو مناقض النصوص الدريعة وروحها ، وهذا ما ساعد ولا رب على انحلال تلك المقدة وزوال

ونستطرد الى الفول ان الذي نسبوا الحجاب وبتعبير أدق النقاب الى أسل قرآني قد حملوا النص ما لا محتمل ، وغفلوا عما كان عليه الا من في صدر الاسلام الذي كان هو الا قرب عهداً وفهما للقرآن حيث كانت المرأة تشسارك الرجل في المسجد وتشهد مجالس النبي وتشترك في الغزوات وتقوم بكثير من الا عمال النافعة فيها الى جانبه ، ولم ينفدوا الى ماهنا لك من تناقض بين ماقرروه محق من صلاحية الشريمة الاسلامية للحلود وتمشيها مع كل زمن وبين فهم كونها فرضت أزياء وأشكالا خاصة في اللباس والا زياء التي هي عرضة للتطور والتبدل فرضت أزياء وأشكال خاصة في اللباس والا زياء التي هي عرضة للتطور والتبدل جارياً في عهد النبي هو وحده الذي يجب أن يظل جارياً بالنسبة الرجال والنساء ما مما نما لم يقل به أحد ولم يجر عليه أحد في صدر الاسلام وبعده ؟ ولم يدركوا بالتبعية بداهة كون الآيات الفرآنية ليست في صدر وض زي خاص المرأة المسلمة بالتبعية بداهة كون الآيات الفرآنية ليست في صدد فرض زي خاص المرأة المسلمة

ثابت على الدهر وانما هي في صدد ظروف خاصة في زمن خاص من جهة وفي صدد الحث على التعفف والاحتشام والبعد عن مواقف الرببة والأُذى من جهة وفي صدد تنظيم دخول الناس على بعضهم من جهة كما يمسكن أن يظهر ذلك واضحاً اكل من عمن النظر فها ، ثم هي ايست على كل حال في صدد لف المرأة المسلمة بذلك اللفاف الذي سمى الزكيبة بحق ، وتنقيب وجبها بالنقاب الذي كان موضوعاً من مواضيم الممركة والذي لا بمت بأي سبب الى الاسلام وانما هو زي خاص ظهر في بعض العصور الاسلامية المتأخرة . والروايات والكتب التي وصلت الينا عن ذاك الصدر بصورة لاتقبل التأويل والماراة بان المرأة المسلمة في القرن الاسلامي الأول لم تكن متلففة ولا متنقبة كواجب دبني وأنها كانت ترى الناس و رونها وتحضر مجالسهم ومحضرون مجالسها . ومن النساء من كن يمقدن في بيوتهن مجالس الا دب ويترعمن الحركات والا حزاب السياسية والحربية وشغلن حيزأ واسعأ في مجال الحياة السياسية والاحتماعية والعلمية والاثديية ومن هؤلاء من هن أقرب الناس الى النبي كمائشة وسكينة . هــذا عدا أن اكثرية النساء المسلمات الساحقة كن وما زان سافرات مشاركات الرحل في جميع مجالات نشاطه دون أي انكار و جدل ونعني مهن سكان القرى والأرياف.

### <u>- ۳ --</u>

ولقد تطورت الحالة بعد الحرب العالمية الا ولى تطوراً عظم حيث هزت الحرب الناس هزأ عنيفاً وجعلتهم برضخون الواقع في كثير من وسسائل الحياة ومظاهرها واتسع نطاق التعلم وشمل الفتيات بنفس السمة تقريباً التي شمل بها الفتيان وأخذ المتشددون يتوارون طبقة بعد طبقة وأنسار المرأة وسفورها وحقوقها يكثرون يوما بعد يوم بالمقابلة . وكان فيا كان الانقلاب الكالي الذي نسف الحجاب فيا نسف ، وتابعت الرائ تركيا في ذلك فكان هذا مما هيأ الميدان انجاح معركة السفور عملياً في بلادنا بعد ان ربحها نظرياً قبل الحرب المذكورة .

وقد كانت مصر وخاصة القاهرة الميدان الأوسع التنفيذ قبل الحرب العالمية النائية بسبب تفوق هذه المدينة على غيرها من المواصم العربية في السكتافة والمصافة والحيوبة والمشاهد والمظاهر . وكان زعم حركة مصر الوطنية الا كبر سعد زغاول الذي كان من أقوى انصار قلم أمين صاحب دعوة تحرير المرأة ومن أنصار المرأة وسفورها فاستغل زعامته الشعبية ودفع السفور الى الا مام دفعة قوية في سنة ١٩٣٦ حيث عرق بيده في أحد المواقف الوطنية أنقبة بعض النساء وحيث كانت زوجته قدوة الميرها ، وحيث أخذت حركة السفور بعد ذلك في القاهرة والاسكندرية تتسع وتتقدم مخطوات واسعة . حتى لقد شهدنا المرض الزراعي الصناعي في القاهرة سنة ١٩٣٣ فلاحظنا أن النساء السافرات كن كثيرات الى درجة كان عدد المنقبات قليلاً جداً بالنسبة المين، وقد أبدينا ملاحظتنا هذه الى بعض أصدقائنا فقال ان هذا محصول ستسنين فقطء وان النساء السافرات كن هن القليلات في المرض الزراعي الصناعي الذي أقيم في نفس المكان قبل ست سنين .

ثم جاء الحرب العالمية التانية فأثرت هي الاخرى تأثيرها القوي العنيف وأخذت خطوة السفور تتسع بحيث عكن أن يقال أن السفور في مصر قد توطد وكاد يندو مألوفاً في المدن وأن المرأة المسلمة المعربة أخذت تبرز سافرة في الحافل والمشاهد على اختلاف أنواعها الى جانب الرجل دون ما حرج ولا تحفظ، واذا كان بتي في المدن نساء متنقبات أو غير بارزات فان هذا بقية من مظاهر استمرار التقليد في الاوساط المحافظة . وهذا المظهر مازال موجوداً في تركية واران والمند والباكستان واندونيسيا مع أن السفور والبروز موطدان فها ، وقد أخذت بلاد الشام والمراق تخطو هي الاخرى خطوات واسعة في هدنا الميدان حتى غدا السفور في مدنها وخاصة في كبراها مألوفاً وحتى لم يعد من حرج ولا تحفظ فيها من بروز المرأة سافرة في الحافل والمشاهد على اختلاف أنواعها الى جانب الرجل مثل اختها المصرية . وقد غدت المسألة مسألة وقت أكثر منها مسألة فكرة ليكون السفور عاما في المدن المربية كما هو الامر في الانقطار مسألة فكرة ليكون السفور عاما في المدن المربية كما هو الامر في الانقطار

الاسلامية الأخرى . وقد خصصنا المدن الذكر لأن المرأة العربية المسلمة في الريف سافرة الرزة منذ الأصل ومشاركة المرجل في مختلف مجالات النشاط .

## - { -

وقد أصبح من الواجب التفكير في النبج الذي يجب أن يسار عليه بعد ان وصل الأمر الى هذا الطور . فهناك فريقان من الأمة يقف كل منها في طرف، أحدها يندد بالسفور وما أخذ يستتبعه من الدعوة الى فتح كل باب للمرأة وانطلاقها في كل مجال ومزاحتها للرجل في كسبه ومجال نشاطه وتطلمها الى مشاركته في كل شيء ويدعو الى ابقائها في حدود بيتها . وثانيهما يندد بذلك ويقرر المساواة النامة بين الرجل والمرأة في المواهب والقابليات والحقوق الخاصة والمامة وحقها في الاستمتاع بكل مايستمتع به الرجل من لهو وجد ويرى في تقييدها ومنها عن ذلك عدوانا لا مجرر له .

أما ان المرأة مساوية الرجل في الحقوق والواجبات السامة وفي الأهلية المدنية فما لا سبيل الى انكاره كما لاسبيل الى انكار مايستتبع هذا من كومها ركناً مساوياً له في الدولة والمجتمع والاسرة ومن حقها ممارسة تلك الواجبات والحقوق في مختلف المجالات الحكومية والشعبية والاحتماعية والاقتصادية وفي الهيء لها بنيل اقصى ما عكن نيله من ثقافة فنية وعلمية ومهنية أسوة بالرجل دون قيد وشرط . وهذا مؤيد بالقرآن الذي هو نبراس المسلمين والذي خاطب المرأة بحميم ما خاطب به الرجل من تمكاليف دينية ودنيوية واجهاعية واقتصادية وسياسية وحملها تبعاتها المادية والمعنوية والدنيوية والإخروية واعتبرها تامة الأهلية والتصرف من الوجهة المدنية والمالية دون ما فرق مقدماً أو فاضلا عليها في بعض الحالات فهو متصل بخصوصية حياتها الزوجية والجنسية وايس من شأنه نقض ماقرر لها من الحقوق والواجبات العامة والاعلمية والتعارض معه .

وُلدُورِ الْأَنْ فِي مصر معركَة جداية بمناسبة تطلع المرأة الى الاشتراكـ في الحياة النمامة وقد رأينا بعض علماء الدين ينبرون الى انكار ذلك عليها ، ويذهبون في انكاره إلى ان المرأة ليس لها ان تندمج في حياة المجتمع لا نهــا مأمورة بالقرار في بيتها بنص القرآن وأنها ليس لها حق بصفة الولاية العامة التي تدخل الهيأة النيابية في نطاقها بدليل عدم ممارستها مثل هذه الصفة من لدن العهد النبوي الى الآن . والنص القرآني بالقرار بالبيت هو خاص بنسا. النبي بصراحة النص القاطعة الذي جاء فيه : ﴿ يَا نَسَاءُ الَّذِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ ال فلا تخضمن بالقول فيطمع الذي في فلبه مرض وقلن قولاً ممروفاً . وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهرا ». وهذا فضلاً عن أنه لم يقصد بهذا النص تحريم الحروج على نساء النبي كما هو متفق عليه عند حجهور المفسرين والعلماء وإنما قصد به عدم اكثارهن من الخروج لما اختصصن به من خصوصيات ومزايا متصلة بالنبي ووحي الله وما يتلي في بيوتهن من آبات الله وحكمته . ومن المتواتر أنهن كن مخرجن في حاجاتهن دون حرج ولا انكار .

والنص القرآني بعدم دخول المــلمين على بمضهم إلا بعد الاستثناس والاذن ايس خاصاً بالرجال دون النساء وإنما هو خطــاب عام موجه الهسلمين نســائهم ورجالهم على السواء.

والنصوص الاخرى التي تخاطب المرأة كما تخاطب الرجل في كل ما أمر به المسلمون ونهوا عنه وأبيح لهم وحرم عليهم وأوجب عليهم تبصانه الدنيوية والاخروية من تسكاليف تعبدية ومالية وبدنية واجتاعية واقتصادية وسياسية اصرح من أن تتحمل تمحلاً او تأويلاً بسبيل انسكار حق المرأة أو تحديده أو تضييقه أو تكييفه .

وايس في القرآن نص صريح يمنع المرأة من الولاية المامة ولا من ممارسة أي حق وعمل من الحقوق والاعمال العامة التي عارسها الرجل. وفي القرآن نصوص صريحة بأهليتها وممارستها لواجب الاثهر بالمعروف والنهي عن المنكر وبتبادلها الولاء وتضامنها مع الرجل وبهجرتها وخروجها وقتالها وتحملها الاذى الى جانب الرجل وباستقلالها في الشخصية السياسية ومبايمتها من قبل النبي على ما بايمه عايه الرجال وهي داخلة حماً في خطاب وعد الله بالاستخلاف في الأرض مع الرجل سوا، بسوا، كما ترى في الآيات التالية :

١ - فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بمضكم من بدير و فاتلوا بمضكم من بعض في سبيلي و فاتلوا بمضكم من بعض فالذي هاجروا و أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيليم و لا دخلتهم جنات تحري من تحتها الا نهار ...
آل عمران عمره 190

و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أوايا، بعض يأمرون بالمعروف وينهون
 عن المنكر ويقيعون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسواه أوائك
 سيرحمهم الله ... التوبة ٧٦

٣ - من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة
 وانجزينهم أجرهم بأحدن ما كانوا يعملون ... النحل ٩٧

إ - وعدائة الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأئرض
 كما استخلف الذين من قبلهم ... النور ٥٥

ه - يا أيها النبي إذا جاك المؤمنات ببايعتك على أن لايشركن بالله شيئاً
 ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بيهتان بفقرينه بيين أيديهن
 وأرجلهن ولا يمصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ... الممتحنة ١٦

وفي كل هذا ينطوي حق التشارك في الاعمال العامة بل وفي الولاية إلمامة كما هو واضح . ومما بحسن لفت النظر اليه ان آيات آل عمران ( ١٩٥ ) والتوبة (٧٦) خاصة تنطوي على تقرير مواقف وصفات واقعية اندمج فيها المؤمنون والمؤمنات مماً في الهجرة وتحمل الاذي والخروج والقتال في سبيل الله والامر بالمروف والنهي عن المنكر ما لا سبيل الى الماراة فيه . يضاف الى هذا ان هناك روايات كثيرة منذ عهد النبي وبعــد، عن مشاركة المرأة في ختلف الاعمال والميادين العامة ، وانه ليس هناك نص صريح من قرآن وسنة صحيحة عِسْع المرأة من مارسة تلك الشؤون التي خوطبت بها كما خوطب الرجل . وإذا كان حَمَّا أَنَّ المرأة لم تمارس مثل هذه الشؤون بنطاق واسع شامل كالرجل فان هذا لا يمكن أن يعطل الاحكام والتلقينات القرآنية لأنَّ كتاب الله وسنة رسوله الثابتة هما منبع الشريعة والأحكام الاسلامية ؛ وكل ما في الأمر انه ظاهرة من ظواهر الحياة الاجْمَاعية ألسابقة وحسب ماهو عرضة للتطور والتبدل مع الزمن . والحديث النبوي الذي يورد في هذا الصدد وهو , لن يفلح قوم ولـُوا أموره امرأة » لا ترد هنا حجة اذا ما انعمنا النظر ورائدنا الانصاف حتى اذا صح الحديث . لأن الحديث جا، في سياق النص على أهل فارس لتمليكهم احمدى النساء ملكة عليهم في حين أن الكلامهنا يدور حول اشتراك المرأة مع الرجل في سن القوانين التي تطبق عليها مماً وفرض الضرائب التي تجبي منها ءهاً ومراقبة الحكومة التي تشرف على شؤون البلاد وتدبرها والمرأة نصف اهلها وسكانها . وألمد روي ان النساء جئن الى النبي يطابن منه ان يكون لهن بيعة خاصة اسوة بالرجال فأمره القرآن بالاجابة الى ذلك في آية الممتحنة (١١) التي نقلناها آنفأ ما قيه دلالة حاممة على اقرار رغبة المرأة في الاستمتاع بالمركز السياسي والاجتماعي المستقل عن الرجل اسوة به . و لقد جات احدى النساء الى النبي تجادلة عن نفسها وتشتكي الى الله في صدد مظاهرة زوجها لها فنزات آية قرآنية تؤذن بأن الله قد سم قولهًا ، وتتضمن حلاً المشكلة التي جاءت تشتكي منها مها فيــه دلالة حاسمة على حق المرأة في الشكوى وعلى اقرارها على هذا الحق وتنزيل تشريم متسق معه .

ومعلوم أن الفرآن لم يعين اشكال وأساليب الشورى كما لم يعين أشكال

وأسالب الحياة العامة والخاصة الاالقليل الذي اقتضته الظروف وحكمة التنزيل ما فه دلالة على قصد ترك ذلك منوطاً بتطور الزمن ضمن الخطوط العامة التي رسمها الله وزسوله ، وفي انكار تطور الزمن ومقتضاته انكار لهذا القصد القرآني ؛ ومنطق الحياة الاجماعية الراهنة مجعل حرمان المرأة من مارسة تلك الشؤون التي خاطبها بها انقرآن وكلفها بها وحمالها تبعانها كالرحل عير متسق مع واقع هذه الحياة والمصلحة معاً ، وهذا سيحمل كل محاولة ضده فاشلة حمًّا ، فقد قطَّمت المرأة المسلمة في تركية والهند والباكستان شوطاً شاسماً في الاندماج في حياة المجتمع على اختلاف مظاهرها وأشكالها بما في ذلك الحياة النيابية ، وقطمت مثل هذا الشوط في غير الهند والباكستان وتركية باستثناء الحياة النيابية . فهي في مصر وسورية والعراق والاردن ولبنان مثلاً طالبية جامعية مختلطة مع الطلاب واستاذة للفتيان والفتيات وطبيبة تعالج الرجال والنساء وموظفة تمارس أعمال الدولة ومصالح الناس ومحامية وصيداية وصحفية ومحاضرة وكشافة ورياضية ، وتشهد مختلف المشاهد والحجالس العلمية والاجتماعية والادبية الى جانب الرجل؛ وقد اعترفت الدولة لها بهذا الواقع وساعدتها عليه على مسمع جميع الناس ومرآهم وقد منحت في سورية حق التصويت . . وعلما، الدين الديُّن يعارضون اليوم مشاركتها في الحياءالنيابيةمندمجون أيضاً في هذاالواقع بسكوتهم عن كل ذلك وبمشاركتهم فيه بشهوده المشاهد والمجالس العامة المحتلطة وربمنا بمشاركة نسائهم وبناتهم وقريباتهم فيه ايضاً . وما دام ان هناك قوانين توضع من قبل المجالس النيابية \_ وهذا ثبي، لم يكن في القرون السابقة \_ وتطبق على الرجال والنساء وما دام الكل قانون عام مدني ومالي واقتصادي وقضائي وجزائي شامل المرأة كما هو شامل للرحل سواء بسواء وبدون أي تميز وفرق . وما دام ان القرآن قد خاطب المرأة بكل ما خاطب به الرحل ، وكلفها بكل ماكلفه وحملها كل ما حمله من تبعات ، وقرر فها قرر ان المسلمين والمسلمات بعضهم من بعض وان بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤنون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ، وهي داخلة حمَّا في الوصف الذي وصف به المسلمون:

و والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ، فان من حقها أن تشترك في محث ما يوضع من القوانين في هــذه الحجالس وفي انتخاب من يشترك بوضع هذه الفوانين كالرجال سواء بسواء .

ولا يرد هنا ال القرآن قرر ال الرجال قوامون على النساء واللهم دونهن بحق هذه القوامة أن ينفردوا في وضع القوانين التي تطبق عليهن ، فال هذه القوامة هي في صدد الحياة الزوجية وحسب وقد جمل من جملة اسبابها انفاق الزوج على زوجته كما هو صريح في نص الآة :

الرجال قوامون على النساء عا فضل الله بعضهم على بعض وعا أنفقوا
 من أموالهم ،

أما في غير الصلات والحياة الزوجية فليس اله أي حتى عليها ، فهي ترث وتوصي وتكسب وتهب وتستدن وتدن وتتاجر حسها يترابى لها استقلالها دون أن يكون لزوجها حتى في منعها أو القوامة عليها في هذه الشؤون كما يفهم هذا يصراحة من نصوص الفرآن ، وقد أفر لها القرآن الى هذا بشخصية مستقلة عن الرجل وعلى قدم المساواة معه في شؤون الحياة والمواقف والتكاليف والواجبات والحقوق والتبعات المسامة كما تدل عليه الآيات العديدة التي نقلناها دون أن يكون لزوجها أي حتى في منعها والقوامة عليها فيها . ولوكانت قوامة الرجل على المرأه تجاوز صعيم الحياة الزوجية الخاصة المكانت جعلت أله على تصرفاتها المدنية والمالية في الدرجة الأولى لاتصالها محاضر الأسرة ومستقبلها في حين أن المرأة مطلقة الحتى والحربة والأهلية في هذه الشؤون بصراحة تامة وبانفاق جميع العالما . فحتها وأهايتها فيا عدا ذلك أولى وآكد كما هو المتبادر .

والقول بان اشتفال المرأة بالحياة النيائية معطل لها عن بيتها وأمومتها فيه غلو كبير ، لان التصويت انما يكون في كل بضع سنوات مرة واحدة ويوماً واحداً ولان النزي يمكن أن يفزن في الانتخاب لن يعدو عددهن المشرات من عديد الملايين . والنيابة والعمل السياسي بسبيلها لا تشغل الا اقلية من الرجال قد لاتصل نسبتها الى عشرة في المئة من مجموع الذكور' في الاقطار العربية التي أخذت تسير على الاساليب البرلمانية الحديثة ، وجمهورهم في متاجرهم ومصانعهم وحقولهم عاملين أو أصحاب عمل . وهذا هو شأن النساء بل إن تلك النسبة سوف تكون فيهن أقل بكتير من الرجال . والقول بان المرأة جاهلة لاتستطيع أن تحسن الانتحاب فيه مفارقة لان الجهل حيمًا يكون جهل قدر مشترك بين الرجل والمرأة . فأذا كان الجهل لا عنع الرجل من الانتخاب فلا معنى لا ن يكون مانماً المرأة بطبيعة الحال . ومن المفارقة العجيبة أن عنج الرجل الجاهل المهي حق الانتخاب وأن عنع عن المرأة المتعلة !

على أن مشكلة الجهل ليست أبدية ولن يمفي عشرون سنة على أبعد تقدير حتى تكون قد زالت وتخلص منها كل رجل وكل امرأة فلا يصح أن تورد لتمنع من حتى وواجب يستمران أبداً ما دامت هناك حياة مجتمع مؤلف من الرجال والنساء.

وعلى كل حال لابدا خلنا شك في أن ممارسة المرأة المسلمة العربية للحياة النيابية وغيرها من شؤون الدولة والحجتمع الهامة أمر واقع لامحالة عاجلا أو آجلا، وان كل محاولة مانمة ايس من شأنها مها قويت أن تعطل ذلك، فمن الخير والحق أن لايقف علما، الدن الاسلامي الذي رشحته مبادؤه ومرونته وأحكامه وشموله وإحاطته واستجابته لكل حاجة ، وتمشيه مع كل زمن وظرف للحلود ، موقفاً لايتاسب مع هذه الصفات السامية التي اتصف بها هذا الدين ، وسيقف علما، الدن العرون بعد أمد ما موقفاً مناقضاً له .

## -7-

ومع تقريرنا ماقررناه نقول أن نصوص القرآن وتلقيناته انطوت على تقرير كون ربوبية البيت والأمومة والزوجية الصالحة الامينة من أهم مهام المرأة المسلمة وتجالاتها . وقد أوجبت عليها الاحتشام التام في الزي واللباس والسلوك أمام غير محارمها من الرجال ، كما أوجبت عليها اجتناب الفننة والاغراء ومواقف الربية وكل ما يؤدي الى الانحراف والشذوذ وبمرضها الاُذى ، وأوجبت على الرجل نفقتها . فمن الواجب والحالة هذه أن يراعى التوازن والتوافق بين هذه الواجبات وتلك التقريرات ، وأن لايسمج لاحداها بان تطفى على الا خرى بل وان لا يسمح لواقع اندماج المرأة في حياة المجتمع ومجالاتها وحقها في ذلك بأن يطغى على وظيفتها الطبيعية وهي الأمومة وربوبية البيت والزوجية الصالحة وتنشئة الاُبناء .

ومن الواجب من أجل ذلك أن يتئد دعاة الانطلاق في دعوتهم الحالانطلاق دون قيد وشرط وتحفظ وفي جميع مجالات اللهو والجدكل الانثاد . ولا سها أنهم يعرفون من دون ربب أن أدباء الدرب وعلماء قد ملا والمكتبات وشغلوا المطابع عاكتبوه وبكتبونه منذ أمد غير قصير في موضوع المرأة وما كان من انطلاقها المفرط من آثار في حياة المجتمع والأسرة وما كان منه وما يكون من فواجع دامية ووقائم حاطمة ، وما عاد على المرأة نفسها من جرائه من أخطار وأضرار وما تدرضت له من مآزق وعقد ومشكلات ، وما انفتح على المجتمع منه أبواب الفوضي والاباحة والمفاسد وزعزعة بنيان الاسرة والمشاكل الاقتصادية من جراء مزاحمة المرأة للرجل في ميادين الاعمال حتى الشاقة منها وخلو البيت من ربته وحرمان الطفل من عاطفة أمه وحنانها والجنوح الى التفلت من الحياة الزوجية وقيودها الخ ..

واقد أخدت بوادر هدذا كله وآثاره تبدو في بلادنا نتيجة لتيار النرب والدءوة الانطلاقية وخاصة في مصر التي كانت الميدان الأوسع لخطوة السفور حيث أخذت طبقتها الرفيمة تسيغ الاختلاط الواسع والتبرج الشديد والمشاركة في المسابح والمراقص والملاهي والمحاقرة وكشف المفاتن أمام غير المحارم وحيث أخذت تقع الماتي الاسروية وحيث بأت الخوف يساور الناس من اشتداد التيار وعدواه للطبقات والبلاد الانخرى.

وأخوف ما نخاف منه أن تنخدع المرأة الدرية بالدعوة الانطلاقية التي فيها على كل حال دعوة الى حريبها وحقوقها فلا ترى جوانب الا خطار والا ضرار والمتاعب التى تكتنفها ولا تلبث أن ترى نفسها في وسط بلائها .

وهذا مما مجملنا نلج على أصحاب الدعوة الانطلاقية بالانتاد والتدبر في الامر، وأن يجدوا فما كان في الغرب وفما أخذ يقع عندنا عظة ونذبرا . وعليهم أن يذكروا أنه مهما كان المرء تواقاً للتمتع بالحربة والانطلاق وانَّ هذا حق له فان ذاك لن يتيسر اه بسبب ما يكتنف الحياة الاجتماعية من عقد واعتبارات لاسبيل الى تجاهلها ، وان يتسنى المرء أن محمل النـاس على احترام حقوقه وكرامته وأن محتفظ بينهم بحسن الا حدوثة والاعتبار لمصلحته المادية والمعنوية معاً الااذا راعي ظروفاً كثيرة هي التي تملي على البشرية ان نضع قوانينها ونظمها وتقاليدهـــا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والسلوكية . ومهما قال الانطلاقيون فانهم لن يستطيعوا أن يكاتروا في أن الطبيعة قد حعلت اكل من الرجل والمرأة وظيفة مختلفة وان هذا يقضى بان يكون اكمل منهما خصائص وتقىاليد ومجالات خاصة دون أن يكون في هذا الاحتلاف ضير او بهضم او اجحاف او تناقض لا نه عت الىالاختلاف الطبيعي ، ولا نه شرع على السواء لكل منهما حيث يبيح لكل منهما ما يبيح و يوجب على كل منهما ما يوجب ، وخاصة مادام هذا لا يعني حرمان المرأة من الاعتبار والاحترام وممارسة الحقوق والواجبات العامة والخاصة التي قررها وضمنها لها شرعنا على أفضل مايكون .

وبحب أن لايذهب عن بال أحد من النساء أو من دعاة الانطلاق من أن الافراط في الاستقبال والتبذل في الاختلاط في جميع الحالات والخفة في الخروج وظامة الاندماج في مجالات اللهو والملامي والمسابح والمسارح والمراقص والمنازه والخلوات والتبرج بؤدي من دون ربب الى اغراء الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، وكثيراً مايسوق كلاً منها الى نسيان ماعليه من واجبات وما هو مقيد به من روابط وعقود أولاً ويسبب المآبي والنكبات الهادمة لبنيان الاثمرة ثانياً. ونحب

أن يذكروا حقيقة لايصح المكابرة فيها وهي أن الرجل بطبيعته هو المهاجم وكثيراً ما يكون طالباً التعامين هذه الطبيعة دون أن يهتم الظروف والقيود والمتود والنتائج ، وقوته وطبيعته الجنسية تجعلانه في نحجوة من السقوط وسو، الماقبة في أغلب الوقائم والحوادث والضرر والنسر من هذا الافراط واقعان على المرأة قبل الرجل بل وقد يكونان واقعان عليها دونه . وهذا فضلاً عما يؤدي اليه هذا الافراط من نفقات عظيمة تنوء بأكثر الناس وقد يسوق في ظروف كثيرة الى الآثام والجرائم الاخلاقية والاجتماعية .

ولقد أخدت عادة التأخر في الزواج تنتسر بين الشباب ، ومع أن الغاو في المهور ونفقات الاعراس أسباب مهمة لذلك فان الافراط الذي تحرف في صدده دخلاً قويا فيه أيضاً حيث يفسح الحجال لكثير من الشباب الاستمتاع البرئ وغير البرئ مما بحدر التنبيه عليه هنا هو أن رغبة الفتاة في الحياة الزوجية أشد من رغبة الفتيان ، وأن كثيراً من الشباب الاستوعون عن استفلال هذه الرغبة في ذلك الاستمتاع مما يقع وباله على الفتاة في المدرجة الأولى .

والاتئاد الذي ندعو اليه في الدعوة الاندلاقية بشمل كذلك فتح مجال المعمل والكسب العرأة على معراعيه . فيها كن الدعوة الى ذلك ذات وقع خلاب بالنسبة للعرأة على معراعيه . فيها كن المدعوة الى ذلك تضييقاً على الرجل في ساحة محمله واحتمالات كسبه ومقاديرها وخاصة بالنسبة البلادنا التي مأنزال مجالات الرزق ضيقة فيها . وفي هذا تضييق في نفس الوقت على الزوجة والأولاد الذي حملت تقاليدنا واجب الانفاق عليهم على الرجل ، كم أن فيه تحميلاً المعرأة لعب إعالة نفيا دون ماضرورة لأنها واجدة من يضمن لها ذلك. وفيه الى هذاوذالنصرف الرجل عن انشاء أسرة بسبسا يكون في حاجة اليمن نفقات لا تتحملها ظروف سياحة كسبه الضيقة وصرف المرأة عن التقيد بقيودالا سرة واغراء لها بالانظلاق من هذه القيود واثقال الكاهلها بعب سوف تنوء به عاجلاً

أو آجلاً وحرمانها مزايا عظيمة تتسق مع طبيعتها الجنسية وهي الأمومة وربوبية البيت وسكينة العيش . وفي كل هذا ضرر بين على الرجل والمرأة والمجتمع على السواء .

ونستدرك بان ما نقرره هو ما بجب أن يكون قاعدة عامة وما هو من نتائج فتح باب العمل للمرأة على مصراعيه ، وانه لايسري على ما يمكن أن يكون هناك من ضرورات وظروف تجعل بعض النساء مضطرات الى العمل أو على ما يمكن ان يكونهناك من ميادين تكون المرأة فيها أوفر استعداداً واكثر لياقة فليس في هذا وذاك مانع وضرر بطبيعة الحال وخاصة اذا سير فيهما في نطاق القصد والاعتدال .

## - **Y** -

من أجل ذلك كله بجب ان يكون وضع المرأة في الدولة والمجتمع والاسرة وفي صدد ممارسة مالها من حقوق وعليها من واجبات وفي صدد البروز والمظهر والمملحة ، وفي صدد صلاتها بالرجل وحياتها الزوجية والبيتية متسقاً مع المنطق والمصلحة ، بعيداً عن الافراط والتفريط ، متطابقاً مع منابعنا الدينية الصافية التي قررت وضع كل شيء في مكانه الملائم بدون إفراط ولا تفريط . وها نحن أولاء نورد فها يلي مانعتقد انه متسق مع المصلحة والمنطق ومتطابق مع منابعنا الصافية من قواعد وحدود :

أولاً — في الأزياء والاجتماعات :

١ -- لامانع من ظهور المرأة العربية المسلمة سافرة .

 حب عليها الاحتشام في الثياب والزينة وستر المفائن حيمًا تكون تحت انظار غير محارمها من الرجال.

٣ ـــ لا يجوز لها أن تراقص الرجال ولو كان في مرقص خاص .

٤ - لا يجوز لها أن تغنى الحانات وأماكن اللهو المريبة ولو كان
 ممها محرم .

ه - لا مجوز لها ان تتماطى المسكرات في أي حال .

لا مجوز لها أن تشترك في المسابح والرياضات عاربة أو شبه عاربة مختلطة
 مع رجال غير محارم لها .

٧ ـــ لا ينبغي أن تشترك في رحلات مختاطة إلا ومعها أحد محارمها .

 ٨ ـــ لا مانع من شهودها المشاهد والحفلات والاجتماعات العامة البريئة نربها المحتدم .

ه — لا مانع من استقبالها رجالاً غير محارمها ولا من زيارتها لهم
 واجهاعها بهم لمقاصد العمل والنشاط الاقتصادي والسياسي والاجهاعي
 بزيها المحتدم .

 ١٠ لا ينبني لها أن تكون خفيفة في الخروج والزيارات والاستقبالات الاجتماعية وقلة التكلف ، وعليها أن تكون في ذلك متحفظة معتدلة .

## ثانياً - في حياة الأسرة:

١ - يجب التبكير في الزواج والاهتمام لانشاء الاسر والتشجيع عليه من قبل الحسكومات والهيئات بالمنح المالية وزيادة المرتبات والاعجور والامتيازات والاعفاآت المتنوعة .

حجب الكف عن الغلو في المهور والاسراف في نفقات الاعراس
 وبحب أن تندخل الحكومات في هذا الحجال الهال القصد والاعتدال فيه .

 لا مانع من رؤية الخطيبين لبمضها واجتماعها قبل العقـد ضمن القواعد السالفة .

عجب العدول بالرة عن الزواج الغيبي والاجباري بالنسبة للفتى
 والفتاة على السواء.

 حب فرض المعاينة الطبية على الزوجين ومنع ذوي العاهات و الأمراض الخطرة المدية من الزواج .

٦ – المرأة ربة البيت والرجل هو المكلف بالانفاق.

 الدرأة على زوجها ما لزوجها عليها من حق التكريم والرعاية والأثمانة والصيانة والمساعدة والترفيه .

م قوامة الرجل على المرأة لاتعني السيطرة والتحكم والاستبدادوا لحرمان
 وإنما تعني الحمالة والمساعدة والصيانة والانفاق وحسن الانسجام .

 ٩ - يجب على الزوجين أن يهما لجعل البيت مصوناً محترماً متمتعاً بما يمكن من أسباب الراحة ووسائل الترفيه .

١٠ – بحب على الزوجين أن بهتما لتربية أطفالهما تربية دينية وقومية وخلقية
 واجتماعية صالحة وأن يكونا لهم الأسوة الحسنة في كل ذلك .

 ١١ - يجب ان يكون المثل الأعلى للزوجة و ربة بيت حكيمة واماً بارة وزوجة صالحة امينة ، وان يكون المثل الاعلى الزوج « زوجاً كريماً وأباً عطوفاً » .

17 — يحب ان تكون جميع مسائل الطلاق والتمدد منوطة بالمحاكم وان لا يفذاي ثيء منها الا بعدا لحسكم وان تكون الاحكام متسقة مع النصوص التي لا تبرر التمدد الا في حانة القدرة والفسرورة وضمان المدل ولا تقر الطلاق الا اذا قصد به الفراق وبعد تعذر الوفاق في نطاق تلقينات التروي والمهل الواردة في القرآن والسنة .

ثالتاً ــ في صدد الحقوق والواجبات العامة .

١ ـــ المرأة والرجل متساويان في جميع الحقوق والواجبات العامة باستثناء
 ما ورد فيه نص قرآني او سنة نبوية ثابتة .

للمرأة الحق في ان تنال كل ما تقدر عليه وتريده من انواع التقافة
 والفنون وأن تشجع على ذلك و فسح مجاله لها دون قيد وشرط.

٣ للمرأة الحق في ممارسة جميع الاعمال الاجتماعية والسياسية والرسمية
 وغير الرسمية بما في ذلك الحياة النيابية مع الرجل ، وان تشجع عليها وإن يفسح
 عالها لها .

رابعاً - في صدد الحياة الاقتصادية .

 المرأة الحق التام كارجل في حيازة الثروة والملك وتنيمتها والتصرف فيها حسها يترآى فيه مصلحتها دون قيد وشرط.

له رأة الحق التام في نيل استحقاقها في الارث وفق الاحكام الشرعيه
 القائمة على غاية من الحكمة والعدل .

٣— المرأة الحق في تعلم المهن والفنون التي تساعدها على الممل والتكسب
 على مختلف الدرجات والانواع . غير ان الأولى لها ان تجتنب ماهو شاق مذهب
 للانوثة ومشاهدها منها .

إلى الممل المرأة في دوائر الحكومة وغيرها يجب ان يكون مقيداً .
 بالقيود التالية :

آ ــ ان لا يكون لها ثروة واراد خاص يكفلان لها حياة معقولة .

ب \_ ان تكون اسرتها في حاجة الى مساعدتها وعملها .

ت ـــ ان لا محول عملها دون واجباتها نحو بيتها وزوجها وأطفالها .

ث ــ ان لايؤدي عملها الي انصرافها عن الحياة الزوجية .

ج — ان تعمل في ساحات التعليم والتربية والطبابة والكتابة والمحاسبة والصيدلة والمحاماة والبيسع والصحافة وما يتائلها من الاعمال دون الاعمال الشاقة المذهبة لأنوثها .

#### **-**\(\Lambda\)

وانا انرجو مخلصين من كل مسلم وعربي أن يجعل هذه القواعد وما يدخل في نطاقها ومداها نصب عينه ، وان يدعو لها ويثف الحق المتسك بهما ويقف الموقف الحق المخلص الدفاع عنها كما نرجو ان تشغل حيزاً مهماً في مناهج منظاتنا القومية والاجتاعية والتشريعية والتنفيذية ايضاً .

وهذا الرجاء موجه في الدرجة الاولى الي المرأة العربية لانها موضوعـه الحاس. وهي هدف ما يأتي من الشذوذ عنه من ضرر وخطر ومتاعب ومشاكل قبل غيرها . وعليها ان تتروى في الامر وان لا تنجر في تيار التقليد الغربي الذي اخذ يجرف بعض الفئات الارستقراطية وفي مصر خاصة ، وان لا تنخدع عليا الحرية والانطلاق التام .

وكلمة اخيرة بجدر ان توجه اليها . فتقرير حقوقها وواجباتها في الدولة والمجتمع لا يكفي لمارستها لها بسبب ما طرأ عليها من شوائب متنوعة المدى ومفهومات متماكسة خلال القرون المظلمة التي تلت عصر الاسلام الذهبي ، والامر مناجلة والى سمي وجد من جهة اخرى . ورغم ما اتيح المرأة العربية من فرص التعليم والنشاط وما كان من كثرة عدد المثقفات فإن الحركة النسوية العربية ما تزال ضعيفة ضيقة النطاق بل نكاد نقول انها ما تزال عمل تفكيه و ترفيه أكثر منه عملاً جاداً يستهدف اهدافاً خطيرة . ولا بزال في طربقها عقبات كثيرة حتى في مصر التي يبدو ان الحركة النسوية فيها اقوى منها في غيرها . وهذا فضلاً عن الهاكثرة من المتقفات في اللهو واللمبوالمظاهر والسفاسف نما حمل كثيراً من الرجال لا يتقون بهذه الحركة ولا يعولون عليها .

فعلى المنتفات من نساء العرب ان يضمن ذلك كله نصب اعينهن وان يوقن ان كل ما يمكن ان ينتظرنه من انصارهن هو المساعدة والتشجيع وفسح الحال، وان العب الاعظم الما يقع عليهن ، وان عليهن ان يجددن ويدأن بقوة وسعة في سبيل الاستعداد لمارسة الحقوق والقيام بالواجباب من جهة ، وفي سبيل اقرارها المرأة العربية من جهة ، وفي سبيل بث الثقة في حركتهن وفي انصارهن بل وغيره وكسبها من جهة .

# (۸) مشاکل القری<sup>:</sup> والعمال ومشاریع البر

- 1 -

اولاً ــمشكلة القرية .

ان حالة القرية والفلاح سيئة جداً من جميع نواحيها في جميع الاقطار المربية ، واذا لوحظ ان سكان القرى يؤلفون ٧٥/ من مجموع سكان بمضهده الاقطار وان هذه النسبة ترتفع في بعضها الآخر ظهر لنا مقدار تأثير تلك الحالة في حياة المجتمع المربي وتعثر تقدمه في ميادين الحياة المختلفة .

ومن اهم مشاكل القرية ومن اهم اسباب و حالة الفلاح هوسو ، توزيع ملكية الاراضي الزراعية . وترجع هذه المشكلة الى اصل غير عادل وغير منطقي في ظل ظروف نشأتها . فان عدداً كبيراً من القري التي علكها الاسر الحدودة في سورية والعراق والاردن وفلسطين قد اعتبر محلولا حين وضع نظام الطابو لأن من ارعها لم يتقدموا لتسجيلها على اسهائهم خوفاً من الجندية والضرائب والالترامات فبيمت بالمزاد باثمان بخسة وكانت من نصيب الاغنياء والوجها والاسر النافذة ، وان عدداً كبيراً آخر منها استغرقته ضرائب الاعشار والويركو فباعتها الدولة تدلك بالمزاد فكانت من نصيب هذه الطبقة ، وان المساحات الكثيرة التي كانت تكول فيها قبائل البدو سجلت على اسها مشانخها دون افرادها فصاروا من الوجهة القانونية مالكيها ، وان ماكان لا مراء الماليك في مصر من قرى واقطاعات واسمة تكاد تكون معظم أراضيها الزراعية استولى عليها محد علي باشا وتصرف فيها فاقطع منها ما اقطع لرجاله واختص قماً منها لنفسه وفعل مثل ذلك في

الأراضي التي استصلحها ، وما رأى ان يبيعه منها كالنمن نصيب الاغنياء القادر فن دون غيره على الاغلب ، وهناك مساحات واسعة تعتبر قانوناً من املاك الدولة في سبب سوريا والاردن والعراق ومصر غير انها لم يكن ينتفع منها في السابق بسبب اهمالها وتركها او ضعف تربتها وحينا أخذت الدولة تهتم لاصلاح شيء منها جنحت الى بيعه بالمزاد فوقع من نصيب الأغنياء القادر فن دون غيره على الاغلب، هذا الى مساحات كبيرة من ارأضي الدولة قد نهبتها هذه الطبقة ومساحات كبيرة احرى كانت اقطعت قديماً الاراضي والزعاء البارزين من قبل السلاطين وتوارثها الربناء عن الآباء ، ومنها ما أوقف حتى لاتتعرض للمصادرة والاغتصاب.

ولهذا برى الأفراد والأسر المدودة علكون آلاف الدوعات والافدنة وعشرات القرى والمزارع في هذه الأقطار بينا نرى عدداً كبيراً بل المدد الأكبر من الفلاحين لاعلكون أو لا يكادون علكون شيئاً ، وانما يشتغلون في أراضي اللاكبن مزارعين ومستأجرين وعمالاً .

وما عكن أن يكون هناك من قرى وأراض مملوكة للفلاحين فأن كثيراً منه ما زال مشاعاً غير موزع توزيعاً مستقراً على أصحاب الحصص كما أن حصصه ضئيلة بسبب كثرة النسل والتوزع . ولذلك فأن استغلاله ضعيف من جهة وهو مثار نزاع وخصام دائمين بين أهل القربة من جهة ثانية . ومثل هدذا قال بالنسبة لما يكن أن يكون هناك من أراض ومزارع مملوكة الاسر القروبة أيضاً.

وما يمكن أن يكون هناك من أراض مملوكه لا فراد قروبين بعد كل هــذا فأكثره دون الكفاية من حيث المساحة . وقد تبين من الاحصاءات ان الدين لا تريد ملكياتهم في مصر مثلاً عن الفدان الواحد هم الا كثرية العظمى بالنسبة المالكين . ومنهم قدم كبير لا يملك الا قراريط مجدودة من الفدان(١) . وما

 <sup>(</sup>١) يستفاد من الاحصاءات التي اطلمنا عليا ان عدد من يملكون اراضي من سكان القطر المعري (١٩٠٠و ١٩٧٣) شخصا اي ١٤٪ من سكان القطر فقط . وان من إلمالكين (١٩٨٥ و١٠٠و١) شخصا اي ٥٢٪ منهم يملكون (١٩٨٥ و ٢٠٠) فدانا اي بمدل ثلث فدان وأن (١٧٨ و٣٥٥) شخصاً أي ٢٠٪ منهم بملكون (٣٦٧٦٦٦) وأن (٣٦٧٦٨٦)

شَذَ عن هذا فهو قليلَ ليس من شأنه أن يعدلُ المستوى تعديلا ذا بألَ . وهؤلاء الذين يملكون هذه الا جزاء القليلة التافهة متقلون بالديون بسبب عدم السكفاية بحيث لو بيعت لما وفت بها . ومثل هذا أو قريب منه في سوريا والعراق وفلسطين ، ونحن نعرف انه كان على بعض القرى في فلسطين من الديون ما هو ضعف نمن أراضيها .

و نريد في سوء نتائج هذا التوزيع السيّ أن الفلاحين الذي يعملون في أملاك الله كين مزارعين ومستأجر بن وعمالاً غير متمتمين بالحاية ، والملاكون يتحكمون فيهم تحكماً قاسياً .فاذا كانوا عمالاً فبأبخس الأحور واذا كانوامستأجر بن فبأعلى الإيجار وأقسى الشروط .

ومن الحوادث المألوفة الكثيرة أن برجع المزارع والمستأجر من بيدره(جرنه) خالي الوفاض حيت يكون صاحب الملك منجهة ومأمور الضرائب منجهةوالمرابي من جهة قد تقاسموا هذا البيدر .

ولهذا السبب اضطر الفلاح الى الاستدانة ووجد المرابون من ملاكين وغير ملاكين فيه مستفلاً دائمياً . وكثيراً مايكون ربا الدين ٥٠٪ لمدة ستة أشهر أي ١٠٠/ سنويا . وهكذا لايكاد معظم القروبين ينالون من كدحهم مايقيهم الموت

سنعماً أي ٢٦ إمنهم يملكون (٣٠٠وه ١٩٠٥) فدادين اي معدل فدانين وعثر الفدان .
وإذا لاحظنا أن لا بد من وجود تفاوت في الحيازة بين هؤلاء المالكين جاز أنا أن نفرض أن
عدداً كبيراً من الفئات الثلاث التي هي ٩٣ إز من المالكين علكون أقل كثيراً من المعدلات
المذكورة الثافة . أما باقي الاراضي الرراعية وهو أربعة ملايين فدان ــ لأن أراضي مصر
الأن سنة ملايين – فيو ملك ٧ إز من المالكين أو أقل من ١/ من السكان ، وبعارة أخرى
أن ١٥ / من الاراضي الزراعية علكها أقل من ١/ من السكان ... ومع ذلك فالاحصاءات
تدل على تفاوت عظم في الحيازة بين هذه الفقة الضلية ، فهناك مثلا ، ٥٠ شخصا يملكون
تدل على تعادن أي معدل ( ١٩٤٠) فدانا الواحد . وهناك ١٠ ماسكا يملكون
المنابة علكون المثان العديدة بجث يصح أن يقال أن عدداً كبيراً منها قد بنزل معدل حيازتهم
عن حد الكفاية المقولة .

من جاف المأكل وزري اللبس وزريبة السكن إلا بشقالنفس وبحيث يعد مستوى المبيشة في القربة العربية من أحط مستوى في الدنيا .

و أقد قدرت بعض الاحصاءات والدراسات أن تكاليف معيشة الاسرة القروية المربية لا تريد عن الجنبين أو المشرين ليرة سورية . وعلى هــذا الاساس قدرت وكالة اغاثة لاجئي فلسطين مساعداتها للاجئين بحيث لا تزيد قيمة مايتناوله الفرد من مواد غذائية عن الحس ليرات أو مايعادل ستين قرشا مصريا أو ١٠٠٠ فلس عراقي ، وبحيث لا يزيد ما تتناوله الاسرة اللاجئة التي تتألف من زوجين وولدن عن عشرين ليرة سورية ، أو جنبين ونصف ... وأذا كان هذا المبلغ هو معدل المستوى ولوحظ أن بعض الناس يتفاوتون عن بعضهم في الكسب ظهر أن هناك من لا يستطيع الحصول على هذا المعدل وبعيش بما دونه أذا كان هناك بشر عكن أن يعيشوا بما دون ذاك ! (١)

والمد سممنا أناساً من فلسطاين والأردن بل وسورية ينبطون او يحســدون اللاجئين على ما ينالونه من قدر تافه نما فيه مصداق لما نقول .

ومهما بالفنا في تقدير نسبة الميسورين أو الذين يعيشون عيشة معقولة نوعا ما من القروبين فانها لن تزيد في أحسن الحالات عن ١٠٪ من مجموعهم ، وبرتكس الباقون في ذلك المستوى المنحط البائس الذي ذكرناه . والباقون هؤلاء هم بالنسبة لحجموع سكان الدولة ور٧٠٪ اي غالبيتهم الكبرى اذا اعتبرنا ان سكان الريف هم ٧٠٪ من الحجموع .

 <sup>(</sup>١) في اثناء كتابة هذا الفعل نشرت بعض الصحف المعربة بعض محتويات التقرير وضعته مؤسسة روكفلر الاحتاعة نتجة لدراسة قامت بها في القطر المعرى حاء فيه نها حاء :

١ - ان مصر اشد بؤساً في مستوى المعيشة من الصين والهند .

۲ -- ان ۱۲ ٪ من أحر الفرى تعبش على الحبر الفطر واللبن المفتوط والجبن و٥٠٪ منما لا تأكل الحقور اللبن و١٥٪ منما لا تأكل الحقور الا مرة في الاسبوغ و ٥٪ منما تكسب اقل من اللائة دولارات في في الشهر (جنبه واحد) و ١٦٪ تكسب ما يبن ٣ دولارات و ١٢ دولارا ونسف ( اي يبن جنبه جنبات ) و ٢٠٪ دخلها عن هذا الممدل ...

يضاف الى هذا ما حرمته القرية من العناية من النواحي الأخرى حرمانا شديداً . فالقرى التي فيها مدارس ما زالت اقل بكتير جداً من التي ايس فيها حتى لتسكاد النسبة في بعض الاقطار العربية تكون واحداً الى عشرة ولا تربد في الحيال النسبة في بعض العادت عن واحد الى اربعة . وهكذا ترتكس القرية في الحيل والغباء وتنطفى، مواهب كثير من أبنائها ومهدر قواه وحيويتهم . واكثر القرى بل معظمها ما يزال مجروماً من المياه السكافية الصالحة الشرب ومن أبسط وسائل الصحة والعلاج والوقاية . ومعظم المساكن في القرى كالزرائب أو أسوأ من لحيث القذان المرافق فتكون القرية بذلك عرضة لحتف الا مراض وكثرة وفيات الا طفال . وقد غدا كثير من القرى بل ممظمها مستقراً لا مراض ويئة محلية تنهك قوى الفلاح وتفتك فيه فتسكا ذربها من بلبارسيا الى زهري الى تراخوما الى ملاريا حتى بلغ عدد المعابين بالمهارسيا في مصر عشرة ملابين وعدد المعابين بالمهارسيا في

فمن الطبيعي أن تكون الا'مة المربية التي غالبيتها المظمى في مثل هذه الحالة السيئة التي ليس بعدها سوء في المعيشة والعباء والحمل والمرض والفقر والكدح وسوء الاستغلال والحرمان من الحاية والعناية الصادقتين في أحط الدركات وأن تكون هذه الحالة من أشد المثرات التي تحول دون تقدمها في مخلف مجالات! لحياة القوية الكريمة .

فما لم يجعل الفلاح صاحب ارض كافية لحاجته ، وما لم يساعد على استثمارها بالقروض والبذار والآلات ، وما لم يرفع عنه ظنم اللاكين واستفلالهم ، ويهيأ له الاستقرار والعامأنينة والانتفاع بكده ورف مستوى حياته ، وما لم يحم المزارع والمستأجر والعامل الزراي حماية وافية من الملاكين والمرابين ، وما لم تغد عناية الدولة بالقرية جدية وعاجلة وعن ايمان وصدق فان حالة الفلاح الدري والتربية العربية تظل على المنوال الزري البائس اليائس وحالة الائمة تظل نتيجة لذلك على ماهى عليه من تمثر وارتكاس .

ونلح على وجوب العناية الجادة العاجلة عن إيمان وصدق لأننا نمرف أن

هناك محاولات كثيرة ومن أمد طويل في سبيل معالجة حالة القرية والفلاح وتحسينها وحماية المزارع ووضع حد لاستغلاله الى آخر الاسطوانة ... فيناك قوانين وضعت وهناك تجارب أحديث وهناك مشاريع أعدت غبر انه لم يبد أثر مم الحكل ذلك في اي ناحية من نواحي المشكلة ... ثم هناك أراض واسعة الدولة عكن استصلاحها بسهولة بل هناك منها ما هو صابح منهوب من قبل ذوي النفوذ والجاه عكن استرداده و توزيعه على الحرومين غير أن الاهمام لهذه الناحية لايكاد مخرج هو كذلك عن نطاق الترداد والكلام والنية ...

# - Y -

وقد تكون مشكلة سوء توزيع ملكية الأراضي التي هي من أهم المشاكل ومن أهم أسباب سوء حالة الفلاح معقدة الحل . لأن الملكية الفردية منالحقوق المجترمة الأساسية في بلاد العرب كما ان اصحاب الملكيات السكبيرة في الأغلب اصحاب نفوذ قوي راسخ ، ومتمسكين بملكياتهم تمسكا شديداً لان كيانهم الاجهاعي والاقتصادي قائم بها . غير ان الجد والحزم والجرأة تضمن التغلب على هذه المشكلة ، ولا سها ان معظم اراضي البلاد العربية ان لم نقل كالم هياراضي اميرية — أي خراجية — تعود ملكيتها الأصلية المدولة ، والدولة الحق الصريح المنطقي والشرعي معاً في سن ما تراه من صالح جمهور الشعب من قوانين ، وقد المدرت الدولة المثانية تشريمات عديدة في هذا النطاق ما تزال نافذة الى اليوم في بلاد الشام والعراق .

واقد واجهت الجهورية التركية هذه المشكلة بالجد والحزم والجرأة فتغلبت عليها . فق تركية ملكيات كبيرة كما فيها مئات آلاف الأسر المحرومة من الأرض أو التي ليست لها أراض كافية . وقد أصدرت في سنة ١٩٤٥ قانوناً بحته قانون الأرض استهدف ثلاث غالت :

الأولى — تمليك أرض لمن لا أرض له أو لمن ليس له ارض تكفيه من القروبين أو من يريد الاشتغال بالفلاحة من أهل المدن . الثانية — مساعدة الحتاجين من الفلاحين على تحسين أشغالهم الزراعية . الثالثة — تشغيل الأراضي الصالحة بأوسع وأحسن ما عكن .

وهذه الأحكام الجوهرية في القانون بسبيل تنفيذ هذه الخطوة المهمة:

١ حول الفانون وزارة الزراعة حق استملاك الأراضي التالية وما عليها
 من منشئات ومساكن متصلة بالعمل الزراعي اتوزيعها على الذين لا ارض لهم او
 لا ارض كافية لهم :

 آ -- جميع الأراضي الوقفية المضبوطة أو اللحقة التي في تصرف مديرية الاوقاف او تحت ادارتها بالنيابة او في ادارة المتولين .

ب ـــ الائراضي العائدة الى ادارة الولايات ( المحافظــات او المدريات او المتصرفيات ) الحصوصية او البلديات ولا تستعمل في عمل ما .

ت — الأقسام الزائدة عن خسة آلاف دونم(۱) مما علكه الأشخـــاس الحقيقيون أو الحكيون . وبجوز عدم اخذ الزائد عن هذا المقدار مما علكه مؤسسات تعود منافعها الى المصلحة العامة او لمؤسسات الدولة الاقتصادية او لمؤسسات اكثر من نصف رأس مالها للدولة .

ث ـــ الاراضي التي لاتستفل بعد هذا الفانون . ( وهيالتي تهمل؟لاث سنين متوالية بدون عذر ) .

ج — الاراضي التي يعمل فيها المزارعون والمستأجرون والمهال الزراعيون الذين لا ارض لهم او لا ارض كافية لهم لاجل توزيعها عليهم ولو كانت اقل من خسة آلاف دونم بشرط ان يترك لصاحبها مسساحة تبلغ ثلاثة اضعاف الحد

<sup>(</sup>١) ١٣٥٠ فداناً . ويجب ان بلاحظ ان هـذا الحد الذي بيدو كبيراً هو متناسب مع سـة مساحة الاراضي الزراعية في تركية التي بيلغ مسطحها نحو (٧٦٠) الف كيلو .تتر مربع ثانها اي مثنين وخمسين مليون دونم او اثنان وستون مليون فدان قابل للزراعة .

الذي يعتبر حداً أصغر للكفاية في المنطقة التي تكون فيهـــا الارض مع ترك حق اختيار الاقسام له ومع عدم نقص ما يترك له عن خمسين دو نما فيحال .

▼ — اعتبر القانون ضريبة الاراضي أساساً لتقدير قيمة الاملاك المستملكة. أما بدل الاستملاك فندفعه وزارة الزراعة باقساط سنوية خلال عشرين سنة من السنة التي تليه عوجب تحويلات على خزينة الدولة . ويؤدى عن كل قسط ربح سنوي قدره ٤٪ والكسور التي تعل عن مئة ايرة تدفع نقداً مع التحويلات (السندات الرسمية على الخزينة) . والتحويل الذي بقيمة الف ليرة يدفع في السنة التي تلي الاستملاك . وتصدر التحاويل بقرار من مجلس الوزراء وباقتراح من وزارة الزراعة حسما براد استملاكه في كل سنة . والتحويلات تتمتم بنفس الحقوق والامتيازات التي تتمتم بها تحويلات الخزينة الا خرى. وتوضع قم وقوا ثلد المؤقداء وتصرف وتقاً لا صول .

٣ - تعطى الاراضي المستملكة لرئيس الا سرة على أن قدم الذين ليس لهم أرض بالمرة ويعملون في اراضي النير كمزارعين او مستأجرين ثم الفلاحون الذين ليس لهم ارض بالمرة ويعيشون عادة عمالاً راعيين متوطين ، ثم الفلاحون من المشائر الرحل أو التي تعبش في الفلاة ، ثم الذين يحكم القضاء عن ميراث ارض لهم ، ثم الذين ليس لهم ارض ثم الذين يحكم القضاء عن ميراث ارض لهم ، ثم الذين ليس لهم ارض التجارب أو داوموا على فصول زراغية معترف بها واتموا الدراسة في مدارسهم او فصولهم ، ثم الذين تقتنع وزارة الزراعة بقا بليهم الزراعة عمن ليسوا زراعاً في الأصل و رغبون في احتراف الزراعة من جديد ، ثم الذين مدخلون في شمول و يراعى الدارة عمل مستقل ولو لم يكونوا رؤساء أسرة . في الدور في كل فئة من الفئات السابقة فيقدم الذين لهم اولاد ، ثم الذين لهم يوت وابس عندهم وسائل كافية للممل ، ثم الذين لهم يوت وابس عندهم وسائل كافية للممل ، ثم الذين لهم يوت وابس عندهم وسائل .

إلى الوجب القانون ان تكون المساحة المطاة كافية لميشة فلاح وأسرته ، ومتناسبة مع قابلية أفراد الأسرة وقويهم على الاستغلال ومع نوع وقابلية الارض ايضاً وضمن حدود الملكية الصغيرة . والذين لهمارض ولكنها غير كافية محسب ماعنده و يوفى عليه ضمن الاسس المذكورة . ومجب ان تكون الارض المطاة قطعة واحدة او في مكان واحد بقدر الامكان . واذا لم يوجد ارض في المكان الذي يسكنه الفلاح فتعطى اه ارض في منطقة سكنه فان لم يوجد فني جوارها فان لم يوجد فني حوارها فان لم يوجد فني حوارها فان لم يوجد فني مكان آخر .

ه - تعطى الارض وما عليها من ابنية ومنشآت بالبدل و بطريق الدن المقسط وتقدر القيمة من قبل وزارتي المالية والزراعة وتنظم بها سندات دين على أصحابها لا مم المصرف الزراعي مقسطة على عشرين قساماً سنوياً . وبجب دفع أولها في أول السنة السادسة من بعد سنة التسليم وبدون فائدة . وينزل من الاقساط الباقية ه / عن كل ولد من اولاد المدبوت في سن الدراسة ، والا قساط التي تؤدى قبل عدتها ينقص عنها فائدة سنوية قدرها ه / كذلك.

٣ — اوجب القانون فتح فرع تسليف خاص في المصرف الزراعي التسليف المبانغ التي محتاج اليها الذين يعتاون أرضاً للتأسيس والاستغلال . ووعدة سلفة التأسيس خمس وعشرون سنة ووعدة سلفة الاستغلال سنة واحدة . وتدين أسس ومدة وفوائد السلف وما يتصل بها من قبل وزارات الزراعة والتجارة والمالية مماً على ان لاتزيد الفائدة السنوية عن ٥ / .

اوجب القانون رصد مبائع سنوية في المرانية لتمويل فرع النسليف المذكور ، ورصد أقساط بدلات الاراضي المجبية ، في الفلاحين لهذا الفرع أيضاً أي أن ميزانية الدولة حملت بدل الاستملاك الذي يدفع الملاكين وجملت الأقساط التي تحيى من الفلاحين كرأس مال دائر لفرع التسليف بالاضافة الى ما عكن رصده من المرانية لذلك .

٨ – تسجل الأراضي المعطاة وما عليها من منشآت باسم صاحبها على أن تكون رهناً با بم المصرف الزراعي مقابل ماءليها من دون أصلية وفرعية .وليس لصاحبها حق التصرف التماكي فيها ولا باحداث مثل هذا الحق الميره ما لم يسدد ماعليه من ديونوانلا بمجزعليها لصالح ديونالا شخاص الحقيقيين أو الحكميين. ويطبق هذا على وسائل الاستغلال المعطاة أيضاً . وتطبق كذلك على الأراضي والوسائل التي تكون لمن أعطي أرضاً بسبب عدم كفاية ارضه مع حفظ الحق المكتسب للآخرين من حجز ودين وارتفاق على الأرض التي كانت له . وفي حالة وفا المسجل عليه الارض تشغل من قبل الورثة بالاشتراك .

ه — الذين لا يدفعون أقساط ثمن الارض او أقساط السلف محصل ما هو مستحق منها بذمهم عوجب قانون تحصيل أموال الدولة ومما يدخل في نطاق الجائز حجزه أي دون الأرض والبناء والتأسيس ووسائل الاستغلال اذا كان كافياً للسداد . أما إذا لم يكن كامياً فيحصل المستحق محجز وبيح الارض والبناء والتأسيس ووسائل الاستغلال بشرط اقتران ذلك محكم قضائي . وهذا لا يطبق الافي الظروف القاهرة التي يعود تقديرها الى وزارتي المالية والتجارة . وفي هذه الحالة يكون لهاتين الوزارتين الحق في تأجيل الدفع وققاً لما تريانه متناسباً مع هذه الظروف .

١٠ - لا مجوز تأجير الا راضي المطاة إلا بسبب الجندية او المرض المزمن.
 ١١ - مجوز استرداد الارض بمن بخالف احكام القانون على شرط ان يقترن ذلك بحكم قضائي.

ومن الجدير بالذكر ان الحسكومة التركية طلبت من مكتب عصبة الأمم تقريراً عما جرى في موضوع اصلاح و توزيع الارض عند الدول الاخرى فارسل المكتب التقرير المطلوب محتوياً تفصيل ماتم من مثل ذلك في ثلاث عشرة دولة ، فاقتبست من هذا التقرير القانون الذي اوجزنا احكامه الجوهرية والذي احتوى احكاما تفصيلية اخرى بسبيل التنفيذ والتطبيق .

كذلك من الجدير بالذكر ان الموافقة على انقسانون لم تهم بـ هولة . فان الحكومة التركية منذ سنة ١٩٣٧ وهي تحاول استصداره فكانت المواقع تلقى معارضة وتمويقا . غير انها حزمت أمرها وتمكنت من أخذ المرافقة على القانون بعد نقاش حاد شغل صحف تركية وأوسساطها أياماً عديدة ، وكان نقاش شديد حوله في هيئة حزب الشعب النيابية – حزب الحسكومة – قبل عرضه على مجاس النواب حتى أن الهيئة اضطرت أزاء كثرة المعترضين الى تقرير جعل التصويت حراً .

فلا بد من خطوة جادة وجريئة نماثلة لحل هذه المشكلة من مشاكل القرية التي قد تكون أم مشاكلها .

والقانون التركي لم يتعرض لموضوع توزيسع الاراضيالتي تملكها الدولةوالتي منها ماهو قابل للاستغلال ومنها ماهو فيحاجة الىالاصلاح، ويظهر ان هذا الائرم اعتبر طبيعياً مفروغاً منه فانصبت الجهود على استملاك الزائد والمعطل من اراضي الانواد والمؤسسات الانحري .

قمن الواجب ملاحظة ذلك في سياق الخطوة التي لابد منها في سبيل حل المشكلة بحبث توضع اراضي الدولة في رأس القائمة فتبدل الجهود لتحريرها وإصلاح مايحتاج منها الى اصلاح واسترداد ماهو منهوب منها وتقسيمها وتوزيعها على أسلوب نماثل لاسلوب القانون التركي بالاضافة الى الاراضي الزائدة عن حاجة الملاكين وقدرتهم والواجب استملاكها وتوزيعها على المحتاجين والحرومين .

وقد ضربنا المثل بما فعلته تركية في هذه المشسكلة لائن بنيتها الاقتصادية والاجتماعية والتمافية والتروية مشابهة الى درجة كبيرة لبنيتنا .

## - ٣ -

وطبيعي أن حل هذه المشكلة لايعني أن مشكلة القرية قد حلت. فالى جانب هذه الخطوة يجب أن يسار خطوات عديدة جادة وحازمة وصادقة لاصلاح حالة القرية والفلاح .

ولقد أصدرت تركية قانوناً بسبيل ذلك احتوى أحكاماً جديدة جديرة والاقتباس وكفيلة الاصلاح المطلوب إذا عني بتنفيذهــــــا عناية جادة وصادقة . وها نحن نورد منه مارأيناه جوهريا ضاربين صفحاً عن مواد وأجكام ثانوية تنصل بالتنفيذ والتنظيم .

 ١ - تألف القرية من سكان يعيشون في منطقة واحدة ولهم أمور مشتركة كجامع ومدرسة ومرعى ومحتطب ومحجر وما، وقل عدده عن الفين.

لقرية شخصية حكية وحقوقية . ومالها العام بحمى مثل مال الدولة.
 وكل من يمد يده اليه يعاقب بمثل عقاب مختاس مال الدولة .

٣ — المختار ( الممدة ) هو رئيس القربة . وهو صاحب الحق بموجب هذا القانون بالكلام باسم القربة و اصدار الا والمم و الممل على تنفيذها وهو موظف دولة . و يقوم بواجبه هذه الصفة . و يحاكم هو ومن يعمل معه في أمور القربة على مايصدر منهم من إساءة تصرف ويعاقبون كوظني دولة .

٤ - إن على أهل القرية أعمالاً جبرية وأخرى اختيارية . ومن لا يقوم بالاولى مجازي . واذا قرر مجاس القرية جمل أحد الاعمال الاختيارية حبرياً وصادق على ذلك القائمةام أو الوالي حسب صلة القرية الادارية يصبح جبرياً .

#### الاعال الجبرية هي:

تجفيف المستنقات داخل حدودالقرية — جلب الماء الى القرية بقناة منطاة وانشاء مشرب صحى له — سد الخروق التي تكون في الأقنية وتحويل طريقها عن مجامع الافذار — تعلية فتحات آبار الماء متراً وتحويطها بدكة — تفريق محلات النوم في المسكن عن زريبة الماشية بجدار — انشاء بيت خلاء مستوف ذي حفرة عميقة و مجرى في كل بيت — انشاء بيت خلاء عمومي بعيد عن مجرى مياه الشرب و آبارها — العناية بنظافة الازقة و تكنيس أمام البيوت من قبل اصحابها — عدم وضع الزبل و القيامات عند المشارب و الآبار و الينابيم — انشاء مجرى الماء حتى لا يستنقع — جعل مزابل القرية و قمامتها في مكان بعيد عن المساكن — انشاء طريقين متقاطعين في القرية تجعل في ملتقاها ساحة المقرية — انشاء ساحة المخرى في طرف القرية مناسبة مع سكانها — انشاء غرفة في طرف هذه المساحة لتكون

محل احتماع مجلس القرية واعالها — اذا كانت القربة ممراً فيجب انشاء منزل يترل فيه عابروا السبيل ويكون له موقد ومربط للدواب ــ انشاء مسجد في القرى التي لا يوجد فيها في طرف ساحة القربة ــ انشاء مدرسة وفق الخطط والنموذج الذي تقدمه ادارة المعارف في محل نقى الهواء والحاق ارض بها التكون حديقة للمدرسة ــ غرسَ الاشتجار في طرق القرية وساحتها وعلى منابع المياه والمقار وبين القربة والقربة المجاورة واتخاذ التدابير لصيانتها من الدواب ـــ صيانة حرش القربة والعنابة به ــ انشاء القسم الواقع في حدود القربة ورفع كل ما يعرقل السير عليه من صخور وم تفعات. حرث وزرع وحصاد اراضي الجنود واليامي الذين ايس لهم من فعل ذلك والعناية بكرومهم ويساتيهم ـــ انشاء دكاكين للقربة احداها للبيطار وثانيها للبقال وثالثها للسواق وعجلته – تميين ما يلزم للقربة من رعاة وحراس ــ اخبار الحكومة بما محدث من امراض وبائية وسارية عند حدوثها ومنع الاختبلاط بالمريض الى ان يصل موظف الحكومة — فعل مثل ذاـك في حالة حدوث مرض سار ووبائي في الماشية ـــ المسارعة الى تغيير مجرى السيل اذا داهم القربة ـــ قتل وابادة كل دابة وطير وحشرة وطفيلية من شأنهاالاضرار بالمزروعات والأشجار المثمرة وغير المثمرة والكروم ــ صيانة مزروعات القربة ومغروساتها من اي ضرر وطارئ ــ عدم وضع اشياء في الطرق تعرقل السير 🗕 هــدم ما مخشى انهياره من غرف وسطوح وجدران – عدم ترك الحيوانات المفترسة والشكسة سائبة ــالمساعدة الدواب احمالاً لا تطبقها ــ اجابة دعوة مجلس القربة للشهادة حماً ما لم يكن مرض مانع من الاعتذار في هذه الحالة ــ عدم حفر حفائر فيالممرات والطرق.

#### ٦ ــ الأعال الاختيارية هي :

انشاء المساكن محيث تكون زرائب الدواب في مكان خاص ـــ طراشة البيوت والزرائب والمستراحات داخلاً وخارجاً كل سنة مرة ــ رصف طرق القرية بالحجارة ــ انشاء مقابر للقرية بعيدة عنها وعن الطريق ألمام وعن نجرى الماء وتسويرها والعناية بها وعدم رمي القامات فيها ــ انشاء حمـــام ومفسلة عامتين — انشاء مكان للسوق العام — تحريج الامكنة المناسبة من أراضيالقرية وهضاتها — تنظم مجرى الماء الذي يستى اراضي القرية وتوزيعه — شراء آلات زراعية حديثة متنوعة مشتركة للقرية – شراء آلات لصنع الحبن والسمن – انشاء مطحنة مشتركة للقرية 🗕 بذل الجهد لنسج ملبوسات القرية فيها 🗕 تعلم أو أكثر من أبناء القرية الحلاقة وآخرين الحدادة والبيطرة وجبلاء الأواني وسوق العربات وصنع الاحذية ـــ جلب سهاد صناعي لتكثير الغلات ـــ جلب كتب لتوسيع المعرفة ـــ مساعدة فقراء القرية وابتامها بالمال والطعام ـــ ختان الأطفال الذين لا كافل الهم ـــ مساعدة الفتيات على الزواج ــ مساعدة الفقراء على تجهز موتاهم ــ التعاون على بناء بيوت الفقراء التي تصاب بالحربق والانهمار ـــ استقراض مال من المصرف للقرية ومساعدة المحتاجين في اشغالهم الزراعيــة وتحصيل الدين وسداده- تشجيع العاب المصارعة والجريد والرمي - تبديل طرز عجلات الثيران بطرز جديد وانشاء معمل مشترك في القربة لانشائهـــا وتعميرها — انشاء مخزن للقرية واخذ مقدار مناسب من غلة كل فلاح في ايام الحصاد وحزنه لاقراض المحتاجين في غير ايام الحصاد لطعامهم وبدارهم وتحصيل القروض في ايام الحصاد وهلم جرا ـــ تخصيص حقل او اكثر في كل سنة وحرثه وحصاده ورصد ثمن اانلة بعد اخراج البذار اللازم للسنة القابلة لمصالح الفرية المشتركة ــ شراء فحول من البقر والجاموس والضأن من الجنس الحيد لحساب القرية — تنشئة حرج ومحطبة للقرية اذا لم يكن لها – انجاد خبير صحى في القربة أو تنشئة احد ابنائها لمثل هذه المهمة .

٧ - برصد لمزانية الاعمال العامة في القرية الغرامات التي تحيى عوجب
 هذا القانون على المخالفات وابراد الاراضي والاعملاك المسجلة باسم القرية وغلة
 الاراضي التي نزرع باسم القرية واجرة مصانع ودكاكين القرية ورسوم الاوران

التي يصادق عليها المختار ومجلس الفرية والتي يدين مقدارها القائمة الم ورسوم المقالم والنقل على البحيرات ووسائطه ورسوم ذبحية الحيوانات وابرادالاشجار التي لا صاحب لها ورسوم المياه المدنية وما يفرضه مجلس القرية من فريضة نقدية على كل ساكن فيها أو ذي علاقة مادية بها مقابل مرتبات الحختار والامام والكاتب والخفراء وخبير الصحة وما تمجز الابرادات الاخرى عن أدائه من نفقات القرية العامة.

٨ — القرية مجلس الى جانب المخار والمختار هو رئيسه . وينتخب الجميع كل أربع سنين مرة . ومعلم القرية وإمامها عضوان طبيعيان في المجلس . وعدد أعضاء المجلس ثمانية للقرى التي يقل عدد سكانها عن الف واثنى عشر لما نزيد .

 ٩ - لكل ركي متوطن في الفرية قبل ستة أشهر من الانتخاب وأتم الثامنة عشرة من عمره وغير محكوم بجناية وحجر حق الانتخاب ذكراً كان أو أنثى.

10 — واجبات مجلس القرية انشاء الطرق والمدرسة والمسجد والحمام والدكاكين وتقرير التكاليف التي يحب أن تقرم مهما أهل القرية بدنياً أو يدفعونها نقداً وتدبير أرض لمن ليس له أرض او لمن ليس له أرض الله أرض تكفيه والقضاء في الديون والحقوق التي لا تزيد قيمتها عن عشر ليرات والاصلاح بين المتنازعين فها نزيد عن ذلك الى خمسين ليرة اذا رضى الطرفان .

١١ — يغرم كل من لاينفذ الاعمال الاجبارية او لايدفع الفرائض النقدية التي يقررها المجلس بغرامة تتراوح بين الفرش والمئة . وتضاعف علىمن يمتنع عن الدفع وتحيى منه قانوناً .

17 — اذا أسبى استمال مال القربة يغرم المختسار ومجاس القربة بالفهرر. وتحبي الغرامة وفقاً لقانوت تحصيل أموال الدولة . واذا قصر المجاس والمختار في تنفيذ الأعمال الاجبارية وعدم جبابة الاموال اللازمة لها يغرم كل منهم تخمس وعشرين ليرة . ١٣ – أشغال القرية الكتابية بتولاها كاتب القرية فاذا لم يكن فالملم فاذا لم يكن فالامام .

ولا بدعي ان القرية التركية قد صلحت بعد هذا القانون الواسع الشامل الذي سدرسنة ١٩٧٤ . ولسنا تجهلان القانون ليس هو كل ثيء في حل المشاكل. وهذا ما يجعلنا نلح ونكرر القول بوجوب الجد والصدق في العناية والتنفيذ . غير ان القانون هو من دون ريب ناظم او ضابط مهم يجمل للحكومة سلطان التنفيذ اذا ما عزمت وحزمت و جدت .

#### - { -

وعلى كل حال فالقربه مشكلة جوهرية من مثا كل الأئمة العربية ، والعنامة تحلها بجد وصدق وا عان وسرعة من أوجب الواحبات على القـــايمين بالحـــــم في الدول العربية .

والمشكلة مهمة جداً تتحمل أن يكون لها أدارة حكومية خاصة ومستقلة ذات صلاحيات واسعة ولا تتأثر بتيارات الحزيية والانتخابات حتى تسبر في مهمتها الحطيرة بدون تردد ولا تعثر وحتى تنمكن من تحقيق منهج اصلاحي شامل بمكن تلخيص خطوطه بما يلي :

١ — جعل الفلاح صاحب أرض كافية لمعشته حتى يستطيع الشعور بالاستقرار
 والطمأ نينة والانتفاع بكده .

خليصه من المرابي وتسهيل اقراضه قروضاً طويلة الائمد تساعده على
 أسبس الممل وأخرى قصيرة حين الحاجة تساعده على تسيير الممل.

٣ – حماية المستأجر والمزارع والعامل الذي يشتغل في أراضي الملاكين

حماية كافية تضمن لهم المبيشة المقولة والمالجة المجانية والمسكن الصحي والماء النقي .

 إ — انشاء مدرسة في كل قرية . وانشاء مدرسة داخلية زراعية صناعية لكل مجموعة من القرى المتجاورة .

ه ــ ادخال نظام البناء والهندسة الحديث على القرية .

٣ — إنشاء ما يسمى بالمجموعة الاجتماعية التي تشتمل على عيادة وصيداية ومولدة وممرضة ومرشد اجتماعي وآخر زراعي في كل قرية كبيرة ببلغ تمدادهـا الفا وما فوف . وإنشـاء مثل هذه المجموعة لوحدات من القرى الصغيرة المتجاورة أيضاً .

٧ - مكافحة الاعمراض المحلية والسارية في القرى مكافحة شديدة
 وإزالة أسبابها .

۸ — تشجيع تأسيس الجميات التماونية التي تساعد الفلاح مساعدة عظيمة على حسن الانتاج والتصريف والطرائق والوسائل الفنية ووقاية الفلاح من المرابين والمستغلين وتعميمها حتى تشمل جميع القرى .

 ه - ترتيب دورات متتابعة المجاضرات الاخلاقية والاجماعية والصحية والفنية والقومية استهداقاً لبث الوعي القومي وتقويته وتركيزه والدعابة للصلاح الاخلاق والاجماعي والصحى والفنى .

١٠ — انشاء مسجد في كل قرية نتولى امره رجل نابه نير .

١١ – وضع قانون مماثل لقانون القرية التركي الذي ألمننا باحكامه الجوهرية لتنظم شخصية القرية المالية والحقوقية وانجاد المسؤو ابن عن نظافتها وأمنها وصحتها وتحسين شؤونها وحل مشاكلها المحلية الخ.

١٢ - فسح الحال لمساركة ذوي العقل والنباهة من القروبين في الحياة العامة وتمثيل القرية تمثيلاً صادقاً في مؤسسات الدولة المتنوعة فلا تطل تلك الحياة وهذه المؤسسات وقفاً على ذوي الجاه والتراء والالقاب والاقطاع من أبناء المدن والقرى .

١٣ – فسح الحجال لا بناء القرى الناجين ايسيروا على حساب الدولة في أشواط النام العالم عجازاً .

واقد أحدثت الحكومة المصرية أخيراً منصباً وزارياً باسم وزير الشؤون القروية وزارة خاصة ، وهذا القروية والبلدية وجمل الرئيس على ماهر لشؤون القرية وزارة خاصة ، وهذا صواب يدل على أن مشكلة القرية نما يشغل حيراً في رؤوس الصالحين من الحكام، غير أن الذي نعتقده أن إناطة شؤون القرية واصلاحها بادارة مستقلة مستمرة في الانجم لان الذن يتولون الوزارات هم على الانجلب سياسيون وحزبيون وهم عرضة لتيارات الحزبية والسياسة والانتخابات وما برافق هذا في بلادنا من تصرفات واعتبارات شخصية كثيراً ما تحبط المسمى وتعرقل الوصول الى نتائج إلى يابدية وجدية .

وفي مصر مشكلة خاصة بالنسبة للاراضي الزراعية ليست قائمة بالنسبة للبلاد المربية الأخرى. فمها يكن من سوء توزيع الأراضي الزراعية فيها ، ومهما حزم القائمون بأمرها في صدد تحديد الملكية الزراعية واستملاك الوائد عن الحد الاعلى، فإن الا كثرية المطلمي من الفلاحين ستبق بدون ارض لا أن الصالح من الاراضي المزراعة في هذا القطر الآن قليل جداً حيث لا يكاد يزيد عن ستة ملابين فدان في حين أن سكان الريف المصري يبلغون نحو خمسة عشر ميليونا . و كثافة السكان في مصر بالنسبة للائراضي الزراعية الصالحة عالية جداً حتى لتضارع اكثر المالم كثافة . وقد قلنا إن مصر تكاد تنفرد في هذه المشكلة بين البلاد المربية . فسكان المراق مثلاً نحو أربعة ملابين ونصف وأراضيها الصالحة للزراعة نزيد على ٥٠ ميليون دونم أو ١٧ ميليون فدان ، وسكان مورية نحو مله ن دونم أو ١٧ ميليون فدان .

ولما لجة هذه الشكلة سبيلان: الأولى تربيد الأراضي الصالحة الزراعية باستصلاح ما يمكن استصلاحه من الصحاري على طرفي النيل الشرقي والعربي وفي صحراء سيناء حيث توجد مساحات واسعة بمكن استصلاحها بالري واستنساط المياه الجوفية ، وقد جرت في هذا المجال محاولات ونجحت . أما الثانية في تبسير الهجرة أمام الريفيين المصريين الى السودان والعراق وسورية ومساعدتهم على الاستمار الزراعي فيها حيث يوجد أراض شاسمة صالحة الدراعة تزيد كثيراً عن حاجة أهلها وكنافتها . ومن الممكن الى هـذا وذاك أن يكون في تصنيع مصر حلاً ما للمشكلة بحيث يقوم فيها مشاريع صناعية كبرى تستوعب عدداً كبراً من أهل الريف الذين لا مجدون عملاً ولا كفافاً في الريف والا عمال الزراعية.

ونحن نقدر ما يمكن أن نقوم من مصاعب متنوعة أمام تنفيذ هذه المسالحة وما تستانرمه من جهود جبارة . ولكنها نما لامعدى عنه وهي متصلة بصمم حياة مصر ومستقبلها .

هذا ؛ ومما عكن الحاقه بمشكلة القربة والفلاح وسوء حالتهما من مختلف النواحي ويدخل في بامها مشكلة القبيلة والبدوي . واذا لاحظنا أن البدو في سورية والعراق والأردن نحو عشر السكان أو أكثر ظهرت لنا خطورة هــذه المشكلة . أما المشكلة في دول جزيرة العرب فهي أشــد خطورة لا ْنْ مدن هذه الدول لا تـكاد تضم الحمس من السـكان . واذا كان هناك قرى وهجر فان سكانها لا يكادون بزيدون عن خمس آخر ، وهكذا يكون البدو فيها ٦٠٪ أو أكثر . فمن الواجب توجيه العناية بجد وصدق وإممان نحو حل هذه المشكلة . والمنهاج الذي شرحناه آ نفأ ليكون منهج مؤسسة القرية صالح للتطبيق في حل هذه المشكلة . غير أنه من المتعذر تطبيقه بمقياسواسع ومجد مالم يغير طرز معيشة البدو وتتبدل حياة القلقلة والترحل بحياة الاستقرار والاستمرار . والوسيلة الى هذا هي بطبيعة الحال تحضير البدو وابدال مخمات الشعر بقرى ومهيئة أسباب العمل الزراعي لهم ومساعدتهم عليه . وفي أملاك الدولة من حبة الأثراضي الواسعة المسجلة على أسماء مشمايخ البدو والتي هي في الحقيقة حق أفراد القبيلة من جهة امكانيات واسعة لتحقيق هذه الغاية . ولقد جنح كثير من البدو الى الزراعة فاستمرأوها وأخذوا يستبدلون حياة الترحل بحياة الاستقرار نتيجة لذلك.وهذا مما يضمن النجاح للخطة اذا ماسير فيها مجد وصدق وإنمان.

# ثانياً – مشكلة العال والمدينة .

وإذا نحن نوهنا بسوء حالة القرية والفلاح وانحطاط مستواها فان هذا لايعني أن سكان المدن العربية فيحالة حسنة في مستوى الميشة والصحة والعمل . فاننا اذا استثنينا في كل مدينة كبيرة بضمة احياء وشوارع جديدة بدا المظهر كريهاً في ناحية التنظيم والقذارة في سائر الا عياء والمساكن والشوارع والجواد . وهذه الحالة أشد سوءاً في المدن الصغيرة لان أكثرها يفقد ذلك الاستثناء .

ولا تكاد نسبة الذي هم في حالة اقتصادية حسنة ومستوى رفيع في الميشة من سكان المدن تبلغ المشر ونسبة الذين حاتهم متوسطة تبلغ الربع . والباقون و مه ٢٪ أي الاكثرية الساحقة من سكان المدن في حالة دون المتوسط ومعظمهم في حالة سيئة جداً في المسكن والملبس والمبيئة والصحة والعمل . وجل هؤلا، هم من الطبقة العاملة السكادحة في مختلف الهن والأعبال . وهم بسبب حاجتهم الشديدة مصطرون المرضوخ لا صحاب الاعمال والمصانع والورشات يستفل هؤلاء كده مقابل مالايكاد يسد رمقهم ، وغرضون عليهم شروطاً شاقة في الأوقات والاعمال ، وقالما يبالون بصحتهم وسلامتهم ومصيره ، وكثير الماتمرض المال للطرد والحرمان لا تفه الا سباب ، كما أن كثيراً مايكون كثير منهم عرضة للتعطل بسبب ضيق مجال العمل ؛ وطبيعي انهم عاجزون عن السكني في مساكن تنوف فيها أسباب الصحة والراحة وعن المالجة في حالة المرض اني ه عرضة له أكثر من غيره بسبب سوء الغذاء ورداءة المسكن والعمل الشاق .

ونسبة البائسين انتي ذكرناها وهي ٦٥ ٪ هي بالنسبة اسكان الدولة ١٦ ٪ وهي نسبة خطيرة من شأنها أن تزيد في أسباب تنثر خطوات الائمة العربية وضففها ، لانها ادا أضيفت الى نسبة ٥ر٧٧٪ وهي نسبة البائسين من سكان القرى ارتفعت نسبة البؤسساء في معيشتهم وصحتهم وسوء حالتهم الى ٥٣٦٥ ٪ من مجموع السكان .

ولقد بداحقاً شي من الاهتمام لناحية العمل والعال في الحكومات العربية غير أن ماجرى ليس متناسباً مع سوء الحالة وشدة الحاجة ، والواجب يقضي عضاعفة الحمد والعناية بهذه الطبقة ضمن منهاج عكن أن تكون خطوطه كمايلي:

١ — يجب سن القوانين القوية التي تحمي العامل من الاستغلال والاخطار وتضمن له حق الحياة المقولة في المسكن والمطمم والملبس والعلاج والوقاة والترفية أو تضمن الحد الادي على الاعلى يكفل هدده الحياة المعقولة ، وتضمن الى هذا له في شيخوخته ولا رملته وأبتام بعده الحد الادنى للحياة المعقولة ، المعقولة أيضاً .

حجب العناية بمساكن العال وأحيائهم بحيث توفر لها النظافة والما.
 والاضاءة والمرافق الأخرى ، وبحيث يستبدل ما لاعكن اصلاحه بمجديد يتوفر فيه ذلك أو باستملاك الزائد من عقارات الملاكين وتيسير سكناها وتملكما العالد.

٣ - يجب تشجيعا لحركة التعاونية والنقابية العالية تشجيعاً قويا بحيث تشمل
 جميع العال على اختلاف الاعمال وتمنح المنح والمساعدات المختلفة التي تمكنها من
 النجاح في أهدافها المتنوعة .

ع بحب أن يكون في كل مدينة مدرسة صناعية متوسطة لتخريج أبناء الممال فيها تخريجاً فنياً على حساب الدولة وبحب أن تتمدد هذه المدارس في المدن الكبيرة لتقى بالحاجة .

 حجب أن يمكن النابهون والاذكيا، من أبنا، العال من السير في أشواط التعلم العالي مجاناً.

حجب أن يمتنى بتنوبر أذهان العال بالهاضرات الاخلافية والاجماعية
 والصحية والثقافية وأن يساعدوا على تأسيس أندية لهم يقضون فيها أوقات فراغم
 فيا يفيده ثقافياً ورياضياً واجماعياً

٧ – يحب أن يشجعوا على المشـــاركة في الحياة المـــامة وأن يفتح المجال

لاذكيائهم وعقلائهم في هذه الحياة وأن يمثلوا في مؤسسات الدولة المتنوعة تمثيلاً صادقاً .

٨ - يجب أن يساعد العاطلون منهم على الحياة وعلى العمل معا .

# - 7 -

ثالثاً ــ مشاريع البر .

وما في البلاد المربية من ملاجى، ومياتم ومستشفيات وعيادات مجانية ومؤسسات إحسان وتفريج وضان اجتماعي ودور عجزة الخ قليل وضعيف جداً لايسد حيراً ذا بال من الحاجة فضلا عن سو، حال أكثر الموجود منه صحياً وادارياً . ومع أن هناك التفاتا الى هذه الائمور اكثر من ذي قبل انسياقاً ورا، النيار العالمي العام فان ماضل في هذا الحجال لا يكاد يعدو التفكه ولا يزال بهداً جداً عن تحقيق الغاية أو السير في سبيل ذلك والوصول اليه في مدة قصيرة فضلاً عن أن بعض البلاد لم تكد تخطو خطوة ما في هذا السبيل .

وهذا النقص مشكلة من مثاكنا الاجهاعية الخطيرة . فالاكثرة الساحقة من الشعب التي تبلغ ٥٣٨٥ / عاجزة كلياً تقريباً عن الملاج وعرضة الاعمراض المستوطنة وغير المستوطنة بسبب سوء الغذاء ورداءة المسكن وشاق العمل . ولذلك فان الاعمراض تستفحل ويتسع نطاقها هذا الانساع الكبير الذي تذكره الاحصاءات ويعرف بنتيجة الدراسات ، والذي يستولي بعضها على معظم سكان البلاد كالمهارسيا في مصر ويصل عدد المصابين ببعضها مئات الألوف كالتراخوما والسل والزهري في مصر وغير مصر .(١)

<sup>(</sup>١) ما ذكره تقرير ورسمة روكنر الاجتاعة الذي انرنا اله عن معرفي مناسبة سابقة ان الباراسيا تهد من القوى الانتاجية ٩٦ ٪ من حكان الفرى وان الديدان الموية تصيب ٩٪ ٪ منهم . ويستفاد من التقديرات الاخرى التي اطامنا عابيا ان عدد الصابين بالبابرسيا في معرز يزيد عن عشرة ملايين .

والفاقدون للكفيل المسؤول القادر من الأثنام والأطفال والطاعنين في السن والمبتلين بالماهات المتنوعة المانمة عن العمل يملا ون دروب المدن والقرى وساحاتها ويعرضون منظراً شديد المضاحة والاثارة والاثم .

فالواجب يقضي بالالتفات الى هذه الاممور بدين الجد ووضع مناهج شـــاملة والسير حثيثاً في سبيل تحقيقها في أقصر مدة ممكنة واعتبار ذلك واجبــاً قومياً عدا وجوبه الاجماعي والانساني ويمكن أن تكون خطوطها كما يلي:

١ - يجب أن تكثر المستشفيات والعيادات في المدن الكبيرة والصغيرة على السواء حتى تسد حاجة الناس على حساب الدولة وأن تجهز بما تحتاج اليه من وسائل الطب الحديثة والاعلماء الاختصاصيين . وأن يعالج الناس فيها جميماً فيؤخذ من القادرين أجورات معتدلة ويعفى الفقراء العاجزين منها ؟ أو أن يطبق مشروع من مشاريع الفيان العلي الذي يطبق في انكاترة وغيرها مع استثناء الفقراء من الرسوم وتسديدها عنهم من خزانة الدولة .

٧ - بجب أن بحبر الاطباء على حسن التوزع في أنحاء البلاد كعدمة اجبارية وأن تحدد أجورات المالجة تحديداً معتدلاً لا يعجز عنه متوسطوا الحال وأن بحبر الأطباء على معالجة الفقراء مجاناً مقابل مساعدات تؤدى لهم من حزانة الدولة .

 جب بذل العناية التامة لمكافحة الاعمراض المحلية والسارية وإزالة أسبابها في الفرى والمدن على السواء .

إ - بجب أن نشأ في المدن الكبيرة والمتوسطة ملاجى، متنوعة لفقرا،
 المجزة والشيوخ والزمنى وذوي العاهات والابتام بحيث تسد الحاجة وتختفي المناظر
 التي تجرح الكرامة والانسانية .

چبأن ربلائس فقراء العاجزين والشيوخ والزمني وذوي العاهات والاثرامل محصات شهرية تصون لهم حياة معقولة .

ولا تقولن قائل أننا نضرب في بيداء الحيال وأن الكتابة ورسم الحطط شيءُ والتنفيذ والممل شيءُ آخر . فليس مانرسمه حيالاً ولا متعذراً وقد حققه غيرنا تحقيقاً كاملا أو قريباً من الحكامل . واسنا من جبلة أخرى ولا ينقسنا ما فيهم من مواهب وقابليات وما عندهم من إمكانيات . وكل مامحتاج اليه عزيمة صادقة وجلد وإخلاص وحسن إدراك الواجب وهو مامجب أن تشتد الدعوة اليه .

## -٧-

وطبيعي أن عدّه المناهج تحتاج الى المال . وبالرغم من فقر سوادنا الأعظم فان في كل بلد من بلادنا طبقة قادرة على الدفع يحيا بعضهــا حياة فيها من البذخ والترف ما يصل الى السفه وتستطيع ان تسد فراغ المال ويجب أن تسده .

ولقد كثر ما قرأنا وقرأ الناس أن بعضهم في مصر مثلا نقم الحفلات التي تحكلف الواحدة منها آلافاً عديدة من الجنبهات ، وينفق على تبغه وسياراته ومشروباته وزينته وزهوره وكلابه ودجاحه فضلا عن ثبابه وخدمه وحشمه وطعامه وأثاثه شهريا مئات الجنيهات وأن آلافاً من الأغنياء يغادرون مصر سنوياً الى مغاني اوربا ويبلغ ما ينفقونه فيها عدد غير قليل من ملايين الحنيهات ، وأن هناك من نخسر في سهرة ميسر واحدة العشرة آلاف والعشرين الف جنيه ثم يخرج هادى، الأعصاب كأنه لم مخسر الا جنها ، وأنه ليس من النادر أت يكلف فستان واحد الفأ والفين من الحنيهات،وأن من الأمور العادمة أن يكلف الفستان الواحد مذين وثلاً بمئة حنيه ، وأنه ليس من النادر أن تشترى سيارات قيمة الواحدة منها اربعة آلاف وخمسة آلاف وستة آلاف حِنيه ، وأن قيمة السيارات اللاكية في مصر تبلغ عشرات الملايين ، وأن هناك طبقة من الناس يعيشون في قصورهم وأثاثهم وتحفهم وخدمهم وحشمهم ومراسيمهم وولأنمهم وحفلاتهم ولعبهم حياة برمكية ، وتبلغ نفقة الأنسرة منهم الحنسين والمئة والمئة والحسين الف جنيه في السنة . وأن هناك أفراداً وأسراً عديدة يصل رقم كله ولو نسبياً موجود في لبنان في الدرجة الأولى وفي سورية والمراق في الدرجة الثانية نما يدل على أن هناك طبقة غير قليلة العدد قد استقطبت فيها الثروة والغني

بدرجة استقطاب الفقر والعوز في السواد الاعظم . وهذا الدليل قائم في توزيع الملكيات الأرضية في الاقطار المربية على ماذكرناه قبل .

فهذه الطبقات بحب أن تغذي خزينة الدولة ومتساريها الاجتماعية والحيرية فضلا عن مطالبها الآخرى لا تما هي التي تنتفع في الدرجة الاولى بما توفره الدولة من الاثمن والسلام والنظام وحربة الاستمتاع وهي التي تسيطر على ثروة الدولة المنقولة وغير المنقولة وتنصرف فيها . وبحب أن تجبر على ذلك ، وان همذا في الوقت نفسه للوسيلة المظمى الى تخفيف الفروق الاقتصادية بين الطبقات وتخفيف روح التذمر في الفقيرة منها . ولا ندعو في هذا الى بدع . فجميع بلاد العالم تأخذ به وتسير فيه . وهذه الطبقة في بلاد المسالم قدر هذا الواجب وتؤديه بطوع ورضى نفس الافي بلادنا حيث تنهرب منه . واذا رأت أحياناً أن تساير بطوع ورضى نفس الافي بلادنا حيث تنهرب منه . واذا رأت أحياناً أن تساير وقصد التراف الى الرؤساء والكبراء وابتغاء تأمين المسالح والمنافع الخاصة ونبل

ولقد بلغ من أمر الضرائب التصاعدية في بريطانية مثلا ال تصل صريبة الدخل الى ٩٠ / منه بحيث بدفع صاحب ابراد المتي الف جنيه ( ١٨٠ ) الفاً منها . وليست بريطانية هي المنفردة في هذا الأمر فجميع بلاد النرب تسير على منوالها أو مالقاربه . وبذلك وحده عكنها أن تهيئ المرانيات الضخمة لمشاربها المتنوعة الدفاعية والعمرانية والانشائية والاجهاعية والصحية ومشاربه البر عقياس واسع أوصل هذه البلاد الى ما وصلت من العظمة والكمال والوفاء بالحاجة والقوة المادية والمعنوبة حتى ليبلغ مايسيب الفرد في بعضها المئات من الحنيهات في حين لا يصيب الفرد في اكبر المرانيات العربية الا عشرة جنيهات ، ومنها ما ينزل هذا المدل فيها الى ثلاث جنيهات . وجل المرانيات في الفرب يسددها القادرون والاغنياء بطبيعة الحال . ولقد فرضت تركيه في أثناء الحرب ضريبة خسمئة ميليون ليرة لنفقات الحيس وقالت ان السواد خريبة الدم عا محتشد من مئات الالوف من أبنائه في الحيش

فلى القادرين والاغنياء أن يدفعوا ضريبة المال مقابل ذلك وفي هذا كل الحق والمنطق . وفي النرب مشاريع حبرية كبيرة جداً نقوم على تبرع الاغنياء والقادرين في حين لانكاد نستطيع أن نذكر مشروعاً هاماً قلم وعاش على نبرع أغنيائنا .

وهناك اعتبار آخر مجب ال بلاحظه اغنياء البلاد الدربية وال محملهم على الدفع ، وهو ماتج الأفكار به اليوم من الدعايات المنبهة الى ما نقاسيه الفقراء من بؤس وحرمان ومرض بسبب استغلال الاغنياء وجشهم والى تخمة الترف والبذخ وسفه التبذر الذي ترتكس فيه هؤلاء وما ينطوي في هذا من خطر وشر عليهم . فاذا ما أدركوا هذا ودفوا أمكن تهدئة بال السواد الاعظم على رفع مستواهم وتعليمهم على رفع مستواهم وتعليمهم وغمان الحياة المقولة لهم في حالة امكان العمل والعجز عنه .

والا م اولاً وأخيراً محتاج الى حزم وقوة وارادة ورغبة صادقة وبعد نظر فيمن يتولى مقاليد العرب من رؤساء ووزراء وموظفين و نواب. وهذا ما يمكن ان يكوناذا ما اشتدت الدعوة اليه ووجه الوغي نحوه مما يترتب على منظاتناوكتابنا وخطائنا ورعاظنا وصحافتنا بحيث لا يبق محيص لا وائك من التجاوب مع الدعوة أو التخلى عن المقاليد الى من يتجاوب مها .

وعناك منابع احرى لتوقير المال لتنفيذ هذه المناهج . فحكوماتنا تسرف في المظاهر والقحفحة كثيراً . ولا يندر أن نقرأ انفاق مبالغ عظيمة على مبنى حكومي ورخرفته يمكن ان تكفي المدد من تلك المساريع الخيرية . ولا يندر أن نقرأ تبرع بمضالطا، عبائع طائلة لانشاء منشئات لاحاجة كبيرة لها ممكن ان تكفي لمدد آخر منها . ولا يندر أن نقرأ حبر انفاق آلاف وعثرات الألوف على حفلات ومشاريع يمكن أن يكفي فيها عشر الملغ أو ربه لو جنحنا الى جانب الاعتدال وصرفنا النظر عن الفخامة والضخامة ومظاهر الترف .

وهناك ملابين عظيمة أخذت تنهال على بعض رؤساء العرب من النفط، ويبذر قسم عظم منها تبديراً عجيباً في القصور والزخارف والآثاث والرياش والسيارات والوحلات والحفلات والحمدايا والسيرات الخ الخ ، ولو عدوا هده الملابين ملكهم الخاص لما جاز ذلك في عقل ولا شرع ولا منطق بيها ملابين المرب في بلاده وغير بلاده من الأقطار الدربية يقاسون ما يقاسون من البؤس والحرمان والجهل وانحطاط المستوى والمرض بل منهم من لا يكاد مجد ما يستر عورته و عسك حشاشته ، وفي حين ان للعرب جميعهم حتاً فيها سيسالهم الله عنه . وعلى كل حال ان هذه الثروة ملك للدولة وليست ملكا للملوك والأمراء، عنه . وعلى كل حال ان هذه الثروة ملك للدولة وليست ملكا للملوك والأمراء، وان الحق هو انفاقها على مصلحتها ومصلحة اهلها في الدرجة الأولى .

فمن الواجب أن تشتد الدعوة لحل الحكومات منجة ورؤساء العرب الذين جعلم الله مستخلفين في ثروة البلاد الدربية الهائلة من حبة اخرى على الكف عن تبذير المال فيا لا ضرورة له ولا نفع وفي الاعواء والشهوات والمشاهد والزخارف والكايات ، وانفاقه فيا يعود على البلاد وأهلها بالخير والنفع والاصلاح وخاصة في حل مشكلة هذا البؤس الألم الذي رتكس فيه جمهوره الأعظم .

# (۹) ضعف استثمار امكانیات وروات البلاد العربیة

وآثاره وصلته بجهاز الحكم والاساليب الحزبية والنبابية فيها

- \ -

إن الدخل القومي السنوي في مصر يقدر بسبعمئة ميليون جنيه ، وفي سورية بانف ومثني ميليون ايرة سورية او نحو ( ١٣٠ ) ميليون جنيه كما يستفاد من التقارير والدراسات الرسمية . فيكون معدل دخل الفرد الواحد السنوي علي هذا في مصر نحو ( ٣٥ ) جنيها وفي سورية نحو ( ٣٥٠ ) ايرة سورية أو(٣٨) جنيها مصرياً .

والدخل القومي في المراق الآن مقارب الى مصر وسورية . ومع أن المنتظر أن يزداد بازدياد إبراد النفط الا أن الزيادة لن تزيد الدخل القومي زيادة كبيرة بالنسبة المجموع . وربما صار معدل دخل الفود بها مثل معدل سورية ومصر أو أكثر قليلاً . والدخل القومي في المماكمة الاردنية لابكاد يصل الى خمسة عشر ميليون جنيه ولا يكاد يبلغ نصيب الفرد الواحد اثنى عشر جنيها لائنسكانها نحو ميليون وربع خمساهم لاجئون! والقمم الجنوبي من جزيرة العرب الذي لم يقسم له الحظ بعد في ثروة أرضية كما قسم الثمالي أسوأ حالاً وأضعف . ومع ال القدم الثمالي قد قسم له حظ كبير ممثل في إراد النفط الا أن هدذا الحظ لايتبر دخلاً قومياً لان ملوك هدذا القسم وامراه ويتبرونه حظهم الخاص

ويعتبرون إبراده إبراده الخاص الذي لهم الحق في التصرف فيه كما يشاؤون وبرون . وإذا انفقوا منه شيء على البلاد والسكان فهو منهم كرماً ومنة . ومن ذلك فان دخل النفط في المملكة السمودية التي هي صاحبة السيادة على معظم الشمال إذا وزع على أفراد الشعب السمودي لايصيب الفرد الواحد منهم أكثر من عشرة جنبهات! وابس هناك دخل قومي كبير آخر بحيث يصح أن يقال ان الدخل القومي في هذا القسم باستثناء السكويت منخفض جداً أيضاً . وسكان الكويت لايكادون يبلغون مثنى الف فالاستثناء لايكاد يني شيئاً بالنسبة لجموع الأمة المربية . ويقال مثل هذا بالنسبة الى لبنان الذي يمسكن أن يمكن أحسن حالاً بعض الذي من البلاد المربية الا خرى حيث يقدر دخل الفرد بخمسين جنها مصريا .

والعرب في المغرب العربي أسوأ حالاً لائن خيرات المغرب الارضية والمعدنية والصناعية والزراعية والتجارية والمائية معظمها مستغل المستعمر بن الأفر نسيين ولائن جمهور الشعب العربي ليسوا إلا عمالاً كادحين بابخس الا عجر وأقسى الشروط بل هم بمثابة عبيد عمل لا ولئك المستعمرين بقوة الحاجة والقانون معاً على مايستفاد من الكتب والدراسات التي وضت عن حالة المغرب المذكور (١).

ومعدل الدخل الفردي المسنوي في مصروسورية والمراقر و لبنان الذي هو أحسن معدل للدخل الفردي في البلاد المربية هو في الواقع من أحط الممدلات بالنسبة لغير البلاد العربية . و بيدو الفرق صارخا إذا مافيس بمعدل الدخل الفردي في اميركما الشهالية وهو ١٧٠٠ دولار أي نحو ( ٧٠٠) جنيه و في بريطانيه وهو (٣٧٥) جنيماً وفي فرنسة وهو ٢٦٠ جنيماً على ما يستفاد من التقديرات التي اطلعنا عليها . بل ان الدخل الفري في اسرائيل التي يمثلاً الصحف بأخبارضية ما وافلاسها أحسن بكثير من أحسن المعدلات المربية . فان هذا الدخل سنة ١٩٥٠كان (٣٣٧) ميليون جنيه . ومعدل الفرد هو (٢٦٦) جنيه في السنة (٢). وعلى

<sup>(</sup>١) فيالجزء الناني من كتابنا حول الحركة العربية الحديثة بيانواف عن حالة المفرب العربي السيئة.

<sup>(</sup>٣) منرسالة اسرائيلخطر سياسي وعسكري واقتصادي لمكتب مؤتمر الفرف التجاريةوالصناعة والزراعية العربية

حساب هبوط قيمة الجنيه الى ربع قيمته الحقيقية فان القيمة الحقيقية لمدل دخل الفرذ تكون نحو (٦٧) جنيها .

وهذا تأويل ما يرتكس فيه الجهور الأعظم من العرب من الفقر المدقع والحالة الزرية في مختلف الاقطار . ولا سها إذا لوحظ ان المدل الفردي هو اعتباري وليس من نصيب كل فرد وان هناك من يبلغ دخهم السنوي مئات الألوف وعمرات الالوف والمالت من الجنهات وان المدل الفردي السنوي للطبقة الفقيرة التي هي الاكثرية الساحقة يترل بسبب هذا التفاوت الى أقل من الممدل الزهيد الذي ذكر ناه وقد يترل في سورية ومصر مثلاً اللتين معدلها أرقى من غيرها الى عشرين جنيها أو أقل !

-4-

ومرانيات الدول العربية ضعيفة جداً رغم ما يبدو من ضخامة أرقامها في نظرنا المسكين . ولا يسكاد بزيد معدل مايسيب الفرد في احسنها وهي مصر عن عشرة جنيات حيث تبلغ مبرانيتها مثنى ميليون جنيه . ومعدل ما يصيب الفرد في سورية هو ستون ليرة سورية أي أقل من سبعة جنيهات لأن مرانيتها تقرب من مثنى ميليون ليرة سورية وسكانها نحو ثلاثة ملايين ونصف ومعدل مايصيب الفرد في المراق مفارب الآن الى سوريه ومعدلمايصيب الفرد في المملكة الاردنية أربعة جنهات ونصف . أما المعدل في دول الجزيرة العربية فهو أوطأ بكتير من ذلك .

والمدل المصري الذي هو أحسن المدلات من أوطأ المدلات بالنسبة لغير العالم الدربي . وبدو الفرق صارحاً اذا قيس عمدل الولايات المتحدة الذي يبلغ نحو ٧٠٠ دولار منها ٤٠٠ لمزانية الاتحاد و ٣٠٠ لمزانية الولاية الخاصة و بريطانية الذي يبلغ نحو ١٤٠ جنيهاً على ما يستفاد من التقدرات التي اطلمنا عليها . وحى اسرائيل فان معدلها زيد على احسن معدل عربي . فان اراداتها الحققة الذاتية العادية لسنة ١٩٥١ – ١٩٥٦ قد بلغت ١١٣ ميليون جنيها و كسوراً (١) وقد بلغ سكامها نحو ميليون ونصف فيكون معدل نصيب الفرد منها نحو (٧٥) جنيها أي ضعف المدل المصري الذي هو أعلى المدلات (١) .

<sup>(</sup>١) الرسالة المذكورة قبل .

وميرا أيات الدول الأوروية والاميركية بل واسرائيل تعادل نصف الدخل العام في بلادها أو مايقرب منه في حين أن معدل أعلى نسبة بين الدخل العام والموازنة في الدول العربية لا يربد عن ٣٠٪ في مصر وهو أقل في غيرها حيث لا يربد في سورية عن ٢٠٪ أ. غير أن هذا لا يعني أن المسكلف العربي يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك كثيراً ؛ لا تن رقم دخله العام منخفض جداً وايس من السهل زيادة الفرائب والا يراد في حالة البلاد الحاضرة زيادة كبيرة مهما كان من المحتمل والامكان أخذ مبالغ كبيرة أخرى من الا عنياء المتخمين ، لا أن هذه المبالغ لن تشكل رقماً ضخماً بالنسبة لمجموع الميزانية والحاجة لا أن عدد هؤلاء الس كبيراً.

ومنظم هذه المرانيات يذهب لمرتبات الموظفين ونفقات الدفاع والأمن محيث تبتلع هذه وتلك نحو ٢٥ / منها إن لم يكن أكثر . والربع البــاقي مخصص للمشاريع الصحية والاحهاعية والزراعية والتعليمية والانتاجية والممرانية والطرق والموانى وغيرها محيث لاعكن أن يسد من الثغرة إلا جزءاً يسيرا .

وهذا من اسرار مانعجب له من عدم ظهور آثار مهمة وعاجلة فيهذالميادين على شدة الحاجة الناتجة من سوء حالة البلاد واهلها ومن بقاء البلاد والسكات مرتكسين فها هم مرتكسون فيه من الجهل والفقر والمرض والنأخر في كل مجال من مجالات الحضارة والقوة والنشاط .

# -4-

وقد يكون هناك استقطاب ثروة في فريق من السكان واستقطاب فقر واعسار في فريق آخر منهم . غير ان العلة ليست كامنة مع ذلك في سوء توزيع الثروة على ما في هذا التوزيع من سوء . لان الفريق الثري ضئيل المدد جداً والفريق الفقير عظم المدد جداً . ولو وزع الدخل القومي في مصر وسورية توزيماً متساوياً على جميع افراد الشعب لما زادت حصة الفرد في مصر عن (٣٥) جنهاً وفي سورية عن ( ٣٨ ) جنيهاً في السنة . ودخل مصر وسورية القومي احسن دخول البلاد العربية على ما ذكرناه قبل . وليس من شأن هـذا الرقم البائس الذي بعد بالنسبة لغير العالم العربي من اوطأ المدلات ان يضمن مستوى حياة منقولة لقروي او مدني . ويقال مثل هذا بالنسبة للثروة القومية او ما يصح ان بسمى رأس المال القومي في حالته الراهنة بحيث لو وزع على جميع افراد الشعب نوزيعاً متساوياً لما نتج اكثر من أن يصبح الاعتباء والميسورون فقراء اسوة بلجور الاعظم ، وكل ما يمكن ان يكون هو ان تعدل قيمة ونسبة الفتر قليلاً .

كداك فان علة هذه الاثرقام البائسة في ميزانيات الدول العربية وفي الدخل النومي ومستوى المعيشة في البلاد العربية ليست كامنة في ضعف المكانيات هذه البلاد الطبيعية او في نقص طبيعي في جبلة وقابلية الهلها .

فالمطل من الاراخي الزراعية القابلة للاصلاح والاستثمار في البلاد العربية زيد أضافاً مضاعفة عن المستفل المستثمر. وقد وهب الله هذه البلاد نعماً عظيمة متنوعة ظاهرة وباطنة لا ينتفع بها الا في حدود ضيقة جداً . ومركز البسلاد المربية تمناز من كل اعتبار والعربي لا يقل عن أحسن الشعوب ذكاء وقابلية بينما هو يفوق كثيراً من الشموب فيها ايضاً علىما ثبت من التجارب الفردية في مختلف مجالات العلم والعمل .

وائما تكمن العلة في ضعف استغلال تلك الامكانيات والقابليات وفي ضيق مجال العمل والانتاج مما هو الوسيلة الوحيدة الى رفع مستوى المبيشة وتحسين احوال العرب حكومة وشعباً وبلاداً .

وهذا عائد في الدرجة الأولى المن صف واعداد الشعب للممل المنتج وضعف السياسة التوجيبية والاعدادية الجادة الدؤوية المخلصة وما يرافق سير حكومات المرب من بطوء وارتجال وتقصير في حين ان ظروف العرب وحالتهم في اشد الحاجة الى خطوات او قفزات أو بالا حرى الى ثورات جادة تشريعية وتنفيذية لبلوغ الغابة المنشودة أو على الاقل للسير في طرقها قدماً.

وهذه الخطوات او القفزات او الثورات ليست مستحيلة على العرب ولا ما لا تتحمله البلاد العربية كما قد يظن البعض . بل هي ممكنة ومستحملة بل استطيع ان تقول ان البلاد واهلما و نعني السواد الاعظم على أثم استعداد لتعيضدها لان وعيه و ان كان سلبياً وجامداً كما وصفناه ، وكان هذا من اسباب سكوته تجاه ما ترتكس فيه البلاد من حالات مربرة فانه في حالة يستطيع معها ان يدرك خطر وضرر هذه الحالات المربرة وما يلحق بالامة والبلاد من هوان وذل و خسارة بسبها ، وما تستمتع به الائم المتحضرة من رفاه ومستوى رفيع في الحياة وما في عليه من قوة وثروة وعظمة و نشاط وعمران ، وما في بلاده من ثروات احسن استثمار واستخدم احسن استخدام من رفاه ورفعة مستوى وقوة و محدا حسن استثمار واستخدم احسن استثمار وارفعة مستوى وقوة و محدا وكرامة ؛ وان يتجاوب مع كل دعوة الى ذلك .

#### **- }** -

وفيا سارت عليه تركية من منهج محال للاقتباس في امور كثيرة مما ذكرناه. وقد ذكرنا تركية خاصة للمائل القوي بين بنيها وبنية البلاد العربية .

(١) فني سبيل انعاش العمل الزراعي و عليك الحرومين من الأرض خطت المحطوة المهمة بقانون الأرض الذي ذكر اله قبل ففتحت بهذا القانون الانقلابي الحريء الحجال امام الالوف المؤلفة من الأسر القروية وأمام من برغب فيالعمل الزراعي من أهل المدن الاشتغال والعمل والكسب والانتاج ورفع المستوى ، عما اخذت تباشيره تدل على ان هذه المؤسسة ستغدو مصدر ربج عظم و نفع عمم لخزانة الدولة واقتصاديات البلاد (١)، وعملت على تربيد موارد ميزانيتها مماسوف تجيبه من ضرائب جديدة بسبب اتساع عجال العمل والكسب .

<sup>(</sup>١) ترانًا وَعَن نكتب الكتاب في جريدة الممري عدد ١١ حزيران سنة ٥٠٣ برقية من انقرة جاء فيها انه سيوزع خلال عام ١٩٥٣ – ١٩٥٣ ( ١٠٠) الف فدان ( اي المرة جاء فيه الله المرة على المرارعين الذين لا أرض لهم وانه وزع في الشهر الماني (١٠) الف فدان . وهذا الحجر يعني ان الحكومة التركية سائرة في تطبيق هذا القانون المنظيم بهمة ونشاط . واذا لاحظنا ان القانون قد صدر سنة ١٩٤٥ أدركا مدى ماعاد منه على الفلاحين والحزينة من فوائد عظيمة .

(٢) وفي تركية من الاحراج ما زيد مساحته عن تسمين مليون دونم وفي سبيل تنظيم استغلالها وضع قانون باستملاك احراج الأوقاف والاشتخاص و بحالس القرى والبلديات و جعلها ملكا الدولة ، وانشى و مؤسسة خاصة ذات شخصية حكمية اخذت تبذل جهودها الفنية العظيمة السريعة في سبيل الاحراج تخشيباً وتحطيباً وتفحيماً مما أخذت تباشيره تدل على ان هذه المؤسسة ستغدو مصدر ربح عظم ونفع عمم لخزانة الدولة واقتصاديات البلاد.

(٣) ولقد كانت الصناعة التركية ضيفة . فتدخلت الحكومة في هــــذا الميدان فانشأت مصرف « سومر بنك ، رأس مال غدا ضخماً بالتدريج ( صار في سنة ١٩٤٥ تمانين مايوناً ) وحملته ذات شخصية حكمة مستقلة ، واناطت به تشنيل مصانع الحكومة والمصانع التي تشترك الحكومة فيرؤوس اموالها ، ودرس وتحضير وانشاء وتشغيل المؤسسات الصناعية المساهمة في رؤوس أموال المؤسسات الصناعية الموجودة التي يمكن ان تستفيد من تقويتها وتوسيعها اقتصادياً وصناعياً وفتح المدارس لتنشئة عال ومعلمين المصانع وايفاد البعثات وتخريسج المهندسين والفنيين والاختصاصبين وتسليف المؤسسات الصناعية الح. وكان مما رسم من خطط لهذا المصرف ان ينشىء مصانع قوية للغزل والنسيج والورق والمعادن والمواد الكيماوية استهدافاً لخلق صناعةً وطنية وقومية والآنتفاع بخامات البلاد . وكانما تقرر تحويل المصانعالتي ينشئها المصرف الىشركات مساهمة ايتيسر اشراك الجهور فيها . وقد سير في العمل على طريقة مشروع السنوات الحنس وكان من أثره ان انشىء في السنوات الحُمس الا ولى ( ١٩٣٤ — ١٩٣٩ ) عشرون مصنعاً كبيرأ للغزل ونسيج الصوف والقطن والحرير النباتي والورق والأدوات المعدنية والشمنتو والقرميد والآجر والفولاذ والحديدكما دعمت مصانح عديدة للغزل والسكر والزجاج والاسفنج بالمساهمة المالية والاشراف الفني والاداري . وفي أثناء الحرب وسعت المصانع وزيد عددها واستطاعت ان تسد القمم الاكبر أو قسماً كبيراً من حاجة البلاد وخاصة في الاقمشة القطنية والصوفية والورق والا واني والمواد الحديدية والفولاذية والترابية ، وغدت تستهلك نصف محصول

القطن التركي الذي زيدت العناية به بسبب ذلك حتى بلغت مساحة زراعتـه سنة ١٩٤٢ ( ١٠٥٨١٠١٦٠) ١٩٤٢ ( ١٠٥٨١٠١٦٠) دونما بعد ان كانت سنة ١٩٣٧ ( ١٠٥٨١٠١٦٠) دونما بعد ان كانت سنة ١٩٣٠ ( ١٠٥٨١٠١٦٠) في كنيا دونما بعد المستمر واتسع عاكان عليه حيما كنيا في ركية وكتبنا كتابنا وتركية الحديثة ، سنة ١٩٤٥. وهكذا نشأت فعلا صناعة تركية وطنية قوية شغلت عشرات الالوف من العال وصار فيها الالوف من العال وصار فيها الالوف من العال ووفرت بها عشرات الملايين من المال الذي كان يدفع العارج مقابل الحاجات المصنوعة المستوردة ، وعاد بالجملة نفع عظيم على الملاد واهلها وميزانية حكومتها .

(٤) وبالاضافة الىهذا فان الحكومة وجهت المصرف المعروف باسم «مصرف العمل ، والذي نصف رأس ماله منها الى صناعة السكر فانشأ شركة انشأت فوراً اول معاملها ثمانشأ بالأشتراك مع المصرف الزراعي والمصرف الصناعي الحكوميين معملاً ثانياً ثم وحدت شركات السكر في شركة واحدة وجعل السكر حكراً لها . وقد كان لها في سنة ١٩٤٤ اربعة معامل كبيرة . ولم تكن زراعةالشمندر ولا صناعة السكر مأاوفتين فاهتم لهذه الزراعة حينما قامت معامل السكر ،وغدا انتاحها سنة ١٩٤٤ ( ٨٩٨٩٠ ) طنأ ونتاج سكرها ( ٨٩٨٠٣ ) طنأ بعد ان كان الا'ول سنة ١٩٢٦ ( ٤٧١٠٠ ) طناً والثاني ( ٥٣٥٠ ) طناً وبعد أن كان كان مجلب السكر لتركية من الخارج بعشر ات الاطنان \_ كان المجلوب من السكر سنة ١٩٢٦ ( ٦٢٠٠٠ ) طن \_ غدت معامله تفي محاجاتها وتفيض قليلاً للتصدير. (٥) ولقد كانت حركة التعدين في تركية ضعيفة واكثرها في بد شركات أجنبية أو امتيازات أجنبية أو مرهونة لشركات أجنبية . فتدخلت الحكومة في هذا الميدان أيضاً. وانشأت سنة ١٩٣٥ معهداً فنياً باسم معهد الابحاث والدراسات لتنظيم خريطة حيواوجية مفصلة لاجناش ومواقع وقيم عروق المادي وبحث افضل الوسائل لاستثار المعادن المكتشفة والممكن اكتشافها كما أنشأت مصرفأ برأس مال حکومی غدا ضخماً بالتدریج سمته و مصرف المعادن ، و جعلته ذات شخصية حكمية مستقلة، وعهدت اليه بتنفيذ مشروع سنوات خمس في مجال التعدين

اسوة بمصرف سومر في مجال الصناعة . وكان من آثار نشاطه أن اشترى اسهم التمركة الالمانية المحاس أرغني وأربعة وعشرين استيازاً مدنيا أخرى ، واشترى شركة مناجم فحم اركلي وزوننولداق وأنشأ شركة لاستثمار معدن الكروم . وقد أصبح له في سنة ١٩٤٥ منشئات ومصامل عظيمة مجهزة باحدث وأقوى الاحمزة لاستثمار الفحم المدني والفحم اللينيت والكروم والحديد والنحاس والكريت وهكذا نشأت حركة تعدينية عظيمة شغلت كذلك عشرات الالوف من المال والمئات من الفنبين وغدت مصدر ربح ونفع كبير للبلاد والحزينة .

وببدو مما ذكرناه أن الحكومة التركية سارت في خطواتها على اسلوب الدولية الاقتصادية أو التأميم حيث رأت أنه لا يمكن للبلاد أن تخطو خطوات واسمة في هذا المجال إلا على هذا الاسلوب مما هو وجيه جداً فيا نمتقد بالنسبة على المتافية والحلقية والاجهاعية المائلة لحالة البلاد العربية في الجملة.

وقد سارت تركية على هذا الاسلوب في شؤون اقتصادية أخرى رامية بذلك الى تكثير موارد الخزينة من جهة أخرى حيث جملت التبغ والكحول والمشروبات الروحية والكبريت والملح والسكر والنفط صناعة واستثماراً وبيماً واشرافاً في يد مؤسسة حكومية مستقبلة ذات شخصية حكيمية . وكذلك صنعت تقريباً في وسائل النقل البحرية والبرية والجوية .

ولقد كان في تركية عام ١٩٧٥ (٤٠٨٦) كيلو متراً من الخطاوط الحديدية منها (٣١٦١) اشركات أجنبية فاشترت اناية سنة ١٩٤٣ (٣١٦١) كيلو متراً منها كما أنشأت (٣٣٦٨) كيلو متراً جديداً على نفقتها . وقد حصرت النقل البحري في دها ويد الشركات التركية القوية وقصرت حق الافراد على النقليات والاسفار القي تشتغل في البوسفور فغدا لها سنة ١٩٤٣ أسطول بحري تجاري مؤلفاً من (١٢٠) قطعة بين صغيرة وكبيرة تدره مؤسسة حكومية ذات شخصية مستفلة وحكية . وحسنت دار العيناغة البحرية التي كانت في عهد الدولة العائمانية حتى غدت داراً عظيمة كانت تسد في

سنة ١٩٤٤ حاجة تعمير الاسطواين الحربي والتجاري ونشيء سفناً بخارية من حمولة (١٥٠) طناً وقد رسمت خطة لتوسيع الدار لتكون قادرة على صنع بواخر وآلات بواخر لحمولة (٥٠٠) طن واكثر ولا بد من أنها قد حققتها الى الآن .

وجل المرافي، ومستودعات المرافي، في تركيه حكومية منها ما أنشأته الحكومة انشاء و كانت نشى، في الحكومة انشاء و كانت نشى، في سنة ١٩٤٥ مرفأين عظيمين على حسابها واحسداً على البحر الابيض في الاسكندرونة والآخر على البحر الاسود في أربكايي.

كذلك الامر في النقل الجوي. فهو محصور في بد الحكومة وبدار من قبل مؤسسة حكومية ذات شخصية حكية ومستقلة .

ولقد وضعت تمريفة جمركية استهدفت حماية الصناعات والملات التركية الطبيعية والناشئة وتشجيعها كما استهدفت تقليل استيراد الكماليات ، واختطت في الاستيراد والتصدير خطة حكيمة بحيث جملا على أساس التقايض فلا يسمح بالاستيراد من بلاد إلا بنسبة ماتصدره تركيه الها من غلات وخامات ومصنوعات، وتماقدت مع الدول الموردة والمصدرة على هذا ، فأدى ذلك الى تنائج باهرة من حيث نشاط الحركة الصناعية وسد معظم الحاجة الحلية ، ومن حيث خفظ ثروة الملاد من التبدر على الكماليات ومن حيث تحسن الميزان التجاري تحسناً بارزأ وغدوه في صالح التصدير بعد احتلاله وغوق الاستيراد فيه على التصدير .

ومن الجدير الذكر النالحكومة التركية استطاعت الانفعال كثيرمن هذا قبل الحرب العالمية الثانية وفي حين كانت ميزانيها تتراوح بين ٢٥٠ و ٣٥٠ ميليوناً من الليرات التركية وكانت نفقات الدفاع والبوايس والديون الممومة تستنرق نحو نصف هذه المزانية .

#### -0 -

وما تم في تركية في هذه المجالات التي ذكرنا طرفاً منها المجاز على سبيل المثال عكن ان يم مثله في البلاد المربية بطبيعة الحالابل وبحب ان يتم مثله واكثر مه . فامكانيات هذه البلاد وثروتها الظاهرة والمكنوزة عظيمة جداً وأهلية سكانها ونباههم عظيمتان كذلك . والزمن قد تقدم وتقدمت مصه الاسباب والوسائل وسهلت فيذات الوقت . وحاجتنا الى الاصلاح تحسين المرافق والاحوال الماشية للجمهور الاعظم وجعله منتجاً كاسباً شديمة جداً بالنسبة للحالة الحزنة الوهيبة التي ترتكس فيها هذا الجهور . هذا الى ماهو ضروري ومهم جداً من تصنيع البلاد المربية . فإن معظم نشاطها الانتاجي على ضالته وتعثره مصروف الى الزراعة . وهذا مما يقيمها وأهلها في نطاق متأخر وفي حاجة دائمة الى الغير مستفلة منه ويستنفذ أموالها ويذهب عا غيض عن حاجاها من العلات بالاثمان البخسة .

## -7-

على أن من الحق أن نقرر أن الذي يعوزنا أيس هو المناهج ولا الخطط والافكار ، وأنما هو بند الروح الوائية المترددة التي كل هما ترجية الالمام والحلول السطحية العابرة والتي تدعو العالم المتحضر إلى احتقارنا والاستهتار بنا والستكال على استفالنا ، واستبدالها بروح تجددية انقلابية وأن نشتد الدعوة أن فلك اشتدادا بجعل استجانبا عا لامناص منه في الاقدام على نهضة كبرى في في مختلف الحالات تصريعاً وتنفيداً وحسن استئلال أمكانيات البلاد والآمة وقواها ومواهبا وثرواتها المظلمة . فقد آن للعرب أن ينتهوا من هذه الحالة البائسة التي تجعلم بدعم في عداد البلاد والامم الدنيا المتأخرة ، وأن يلتحقوا بقافلة المصر المجدة التي استطاعت أن تسخرقوى الكون والنقعل المحزات والمجائب في ميادين العلوم والفنون والاشكارات والاختراعات ، وأن تنتفع بذلك الى وتصى حدود الانتفاع في تحسين بلادها وحالة امتها ثروة ومستوى وعمراناً وصحة تجددية وإنقلابية .

فنحن نسمع ونقرأ مع الناس منذ سنين كثيرة عن تقارير خبرا، ودراسات خبراء كلفت عشرات آلاف الجنيهات واحتوت الافتراحات والنصائح الكثيرة الفيدة والخطط والمناهج التفصيلية ، ومحن نسمع ونقرأ مع الناس منسذ سنين عن مشاويع كهربائية وزراعية واروائية ومعدنية وصناعية واستثارية وثقافية ومحرانية وانشائية وتحريجية وتخطيطية وتجفيفية درست ووضعت لها الخطط والمناهج التفصيلية في مختلف البلاد المربية ، ونحن نسمع ونقرأ مع الناس منذ سنين كثيرة عن لوائح قانونية قدمت وقوانين وضعت وانظمة قررت في شؤون اصلاحية متنوعة في مختلف البلاد المربية ، ما لو انجز ونفذ عشره البدات حالة الملاد واهلها تبدلا عظها . والكن الآثار التي تراها لنكل هذه الاعلانات والطنطنات والدراسات والتقارير والمناهج لانتناسب مع ظروف الدنيا وشدة المحاجة وسعة النفرات في بلدنا .

والمعض يعزو هذا الى قلة المال في مد الحكومات العربية . ومع ما مكن أن يكون لهذا من صحة ما فليس هو العلة فما نعتقد . فتركيه استطاعت كما قلنا ان تقوم بما قامت به من مشاريع اقتصادية وعمرانية وانشائية وصناعية وتعدينية كبيرة ، وان تنشىء وتمول أربعة مصارف كبرى وهي مصارف العمل والمادن والزراعة والصناعة وان تنثى، ثلاثة آلاف كبلو متراً من السكه الحديدية، وان تشتري ثلاثة آلاف ونيفاً من السكة الحديدية ، وان يكون لها الى جانب ذلك جيش لم يكن ليقل عدده عن نصف ميليون من مرانيها التي لم تكن لتبام مقدار مرانية مصر قبل الحرب وفي أثنائها ، وعدد سكانها مقارب لمدد سكان مصر ولم تكن حالة تركيه الاقتصادية والعمرانية والثقافية احسن من حالة مصر الالمهنقل ال مصر تفوقها من بعض النواحي . ومعظم ما تم في تركية مما ذكرناه قد تم أكثره قبل الحرب العالمية الثانية أي قبل أن نهال علما المساعدات المتمدة والعينية الانكلىزية والاميركية والافرنسية قبل الحرب وفي أثنائها . وبفضل ما استطاعت ان تفعله وان تحتفظ به من حيش قوى استطاعت أن تجمل لنفسها م كزأ محترماً في أثناء هذه الحرب عند المسكرين المتقارعين على السواء وان تجنب بلادها وبلاتها وان بخطت كلاهما ودها وان تُصيب منافع مادية عظيمة منها . واذا كان من المكن ان يحتج على مقايسة مصر بتركية بما كان يعوق مصر من عوائق الاستعار فان مصر قد تحررت كثيراً خلال السنوات الستة عشراني مرت على معاهدة سنة ١٩٣٦ وتضخمت ميزانيها كثيراً وكان في امكانها فها نستقد ان نفعل أشياء عظيمة في مختلف الحالات الاقتصادية والاجهاعية على الاقل . وهذا الذي نقوله واردكله بالنسبة انهر مصر من البلاد العربية بطبيعة الحال .

ومها تكن الروة القومية قليلة وعدد الأغنيا، مشلاً فان في ابدي هؤلا، والطبقة المتوسطة مبالغ عظيمة بمكن ان تسد حيراً كبيراً من المال الذي محتاج اليه في المهضة الانتصادة المنشودة . ولقد أنفق في دمشق وحدها خلال سبع سنوات ١٩٤٥ – ١٩٥٢ مالا بقل عن ( ٥٠٠) مليون ليرة على بنا، المساكن وحدها تحت مشاهدتا الشخصية ، وأخبار بيروت وحلب وبغداد ومشاهدها ننبي، عن ان ما انفق في الا ما أنفق في الما ما أنفق في الما الما في الناما أنفق في الما الما في الما الما في الما أنفق في الما أنفق والا خبار . وهذا فضلاً عما أنفق في الاسكندرية والمدن الكبرى والمتوسطة والمنجود الأخرى . فبلاد مسلمي ان ننفق على المهارات وحدها خلال سبع سنين هذه المالغ الطائلة الني تستطيع ان تنفق على المهارات وحدها خلال سبع سنين هذه المالغ النام على مسري تستطيع بطبيعة الحال ان عمول مشاريع عظيمة متنوعة صناعية وتجارية وزراعية ومعدنية اذا وحدت الحد والتوجيه القوميين .

#### -7-

والذي يتبادر انا من كل ذلك ان عقدة هذه المشكلة وعلمها متركزان في جهاز الحكومات الهربية وروحهها ، والهها السبب في تعثر الخطوات والمشاريع والقوارات والمقارب والقوائين والتفارر والخطط والمناهج والدراسات والمزائم والقرارات التي نسمع ونقرأ أخبارها الطنانة دون أن نري لها أثاراً هامة تشريعاً وشفيدياً. وهما في نفس الوقث عاملان كبيران في ما يقع من أخطاء ويقترف من منكرات في مختلف الميادين. فقد كانا من الملل المهمة في ضياع فلسطين وما كان من أجراء هذا الضياع من عار الابد الذي لحق بأدرب ودولهم السبع لانها جالا دون

الانتفاع بالامكانيات الميسورة لدى الدول العربية في حرب فلسطين وكانت هذه الامكانيات على ضآلها كفيلة بالقضاء على الهود . ولقد فرضت الحكومات العربية على نفسها في اجهاعات الحامعة العربية مقادتر معينة من الاتسلحة والاعتدة والمتطوعين الرسل الى فلسطين في مرحلة النضال الاولى ، فلم ننفذ القرارات تنفيداً صادقاً وكاملا ، فتأخر تسلم ما سلم من الأسلحة والاعتدة وارسال من ارسل من المتطوعين كثيراً ، وما سلم من الأسلحة كال أقل مما فرض من حمة وكثير منه كان في حالة لا يمكن الانتفاع به، قدما وطرازاً وعطلا وعتادا حيث ارسل من المخارن المهجورة والمتروكات القديمة . وكانت الخطوات في كإموقف ومرحلة من مواقف حرب فلسطين ومراحلها وانية ضعيفة ارتجالية حائرة مترددة متفككة، وبدا ضعف مدهش وتقصير خطير فها نجب ال يكون لدى دواثر استعلامات الحيوش العربية للدول المجاورة لفلسطين من معلومات ضرورية حول فلسطين والاستعدادات اليهودية . ولقد كانت فضائح وسرقات وجرائم عديدة في ظروف هذه الحرب وفي سياق شراء السلاح والعتاد كان لتقصير الدواوين الحكومية والاشخاص المسؤواين واهمالهم وغفلتهم في ذلك اثر كبير . ونقرأ ونسمع حوادث يومية كثيرة من حوادث الدواوين الحكومية وموظفيها فيهما ما لا يكاد يصدق من الاهال والبطوء والارتجال والغفلة وتعسير الاعمال وسوء سلوك كثير من الموظفين وغطرستهم واعتبارهم أنفسهم من غير طينة النباس واعتبارهم أصحاب المصالح خولاً لهم. وتنشر الصحف احياناً نتفاً من تقاربر ومراسلات دواوين المحاسبة فيها شيء كثير من مثل ذلك. والجهاز الحكومي الى هذا فضفاض حتى انه ليبتلع ثلث مرانية الدولة وبرافقه بذخ يصــل في بعض الظروف والدول الى حد السفه والتبذير كما يرافقه ضعف الانتاج وفقدان المسؤواية وسوء الاستمال والاستغلال والرشوة والمحسوبية مما تردد منه ومن آثاره الشكوى على كل اسان وفي كل مكان وآن . فما لم تتبدل الروح والجهاز تبدلاً خِوهِ بِأَ فَانَ التَّمَرُ في سبيل الفاية المنشودة سيظل مستمراً وحالة البـلاد السيئة واهاما في مختلف النواحي ستظل قائمة .

ولقد جرت محاولات متنوعة في مختلف البلاد العربية بسبيل هذا التبدل فلم تجد شيئاً مهماً مع الائسف ، بل اقد تضخم الجهاز اكثر من ذي قبل في بعض البلاد حتى زاد عدد الموظفين في مصر مثلا أكثر من عشرة آلاف خـلال ست سنين بسبب ما احدث من دوائر ودواوين، وزاد رقم مرتبات الموظفين اكثر من عشرة ملابين جنبهاً بالتبعية واستمرت مع ذالك بل زادت الشكوى من تلك المظاهر المشينة التي ذكرناها .

### **- V** -

وتلم الاعتبارات الشخصية والحزبية دوراً خطيراً في هذا الحهاز فنزيده خللا إلى خلل ما تشيعه فيـه من اضطراب وقلقلة وضعف كفـاءة . وكثيراً ما يعمد الحزب الحاكم الى ملء الوظائف المهمة بل والثانوية بالمنتسبين واضطهاد الذين منتسبون الى الحزب الحاكم السابق. وكثيراً ما حمل هذاالموظفين على الدُّراف والنفاق لرجال الحزب الحاكم مها كان لونه واقتراف المخالفات|لقا نونية والاقدام على ما لا يتفق مع مصلحة الدولة والبلاد في سبيل تحقيق مطالب ورجال وانصار الحزب الحاكم بما كثرت منه الشكوي واستشرت الحطاؤه وساءتآثاره. ومع النبعض الحكومات حاوات التظاهر بالنزاهة والترفع وأعلنت البلاغات بسبيل منمه الاً أنَّ الاُمور ما زالت على ماوصفناه في اكثر البلاد العربية . وقد جنحت بعض الحكومات الى احداث وكلاء داءًـين وأمناء فنيين واداربين دائميـين للوزارات تقليداً للغرب على اعتبار ان الوزراء سياسيون ومتبدلون وان مصلحة الدولة تقضى أن يكون حياز الحكومة ومشاريعهامستقرة يقوم على أمرهاموظفون دائمبون ذو سلطات وخبرة كافية ، غير أن هذه المحاولة لم تلبث ان بدت تقليداً مسيخاً حيث ادرك اثر الخزبية الذي ذكرناه هؤلاء بشره أيضاً من حيث القلقلة ومسابرة الأُهوا، والرغبات على حساب مصالح الدولة وجهازها .

وكثيراً ما يعمد الوزراء الجدد إلى تغيير أو تمديل مناهج وخطط الوزراء السابقين اما للكيد الحزير واما لهباهاة في أحيان كثيرة فتتمثر بدألك تلك الشؤون ويذهب كثير من الجهود والاثونات والنفقات هدراً وهباء.

يضاف إلى هذا اعتبار كثير من الذي يتواون الحكم أن الدولة مزرعة لهم ولهم الحق في اداريها والتصرف فيها تصرف صاحب المزرعة عزرعته ، فيهلا ون دوائرها بالاقارب والاخصاء والانصار أو مختصونهم عا يعود عليهم منه المكاسب والمنافع مباشرة ومداورة . وليس من النادر أن تقرأ وتسمع خبر قيام مشروع من مشاريع الري والطرق والمابر والاستملاك والمناقصات والمزايدات والمقاولات أو خبر صدور قرارات مائحة أو مانعة ثم يسفر الامم عن أن هذا قد حرى علمدمة الاقرباء والاحصاء . وهذا مامجمل الذين يتولون الحكي بلادنا يبهالكون على الكراسي ومحالون الحرام ومحرمون الحلال ويناقضون أنفهم ومخلفون على الكراسي ومحالون الحرام في سبيل الاحتفاظ بها واذا اضطر بعضهم الى تركها قبرأ فانه لا يتوانى لحظة واحدة في استهداف المودة والممل لها بكل قوة ووسيلة وصفة ليستأنفوا تصرفهم المنبثق عن الاعتبارات الشخصية والحزية في المدرحة الولى واذا كان هناك استثناءات في نادرة حداً وتعد من الاعتمارات المتحدية والمدر المثيرة .

#### - **人** -

وتلعب الاقطاعية الانبروية والمالية دوراً كبيراً كذلك في هذا المجال حيث الهاكثيراً ما تكون صاحبة الشأن والمرشحة في الدرجة الاولى للحكم بسبب ما يكون أصحابهاعليه من المال والجاء والنفوذ والانصار . وهكذا يقوم على الحكم في ظروف كثيرة أناس متخمون مترفون أصحاب مصالح ومطامع خاصة قلما يشمرون بآلام الجهور ومشاكله ومناعبه الاقتصادية والاجتماعية ويكون كل همهم الاحتفاظ باقطاعيتهم ومصالحهم وتوطيدها والدفاع عنها وعرائة كل مشروع قد يؤثر فيها من قريب أو بعيد ، والنفن في أساليب استغلال الحكم لأنفهم وذوبهم وانصاره وأخصائهم ، وكل منا يعرف أن في مجالس النواب ودواوين الحكومة مشاريع قوانين عديدة مهمة وحطيرة في باب الاصلاح والانشاء والتحسين تنسام مشاريع قوانين عديدة مهمة وحطيرة في باب الاصلاح والانشاء والتحسين تنسام السبين الطوال بسبب ما تضعه هذه الطبقة في طريقها من عثرات وعراقيل . وكل

منا يمرف أن هناك قوانين وأنظمة مقررة معطلة أو شبه معطلة، أو معطلة في حق فربق الفذة في حق فريق آخر بسبب تدخل هذه الطبقة .

وفي كل معركة انتخابية تجري في بلادنا تبذل الأموال الطائلة حتى ليقدر ما يبذل فيها وخاصة في مصر علايين من الجنبهات وحتى ليبذل المرشح ثلاثة أو أربعة أضعاف ما سوف بتقاضاه من مرتب النيابة طيلة مدتها الكاملة ... وليس لهذا الا تفسير واحد وهو حرص الاقطاعيه الاسروية والمالية على اشغال مناصب الدولة وكراسي الحكم واطمئناتها الى أن ما يعود عليها من ذلك سيكون أضعافا مضاعفة .

وقد غدت الحياة النيابية في بلادنا بسبب ذلك مسخًا مشوهاً لا يكاد يمدو نصيبنا منه المظاهر والشكليات واشباع رغبة الكلام والتبجح. والحكومات التي تشرف على الانتخابات النيابية تتدخل في الاعم الاعلب فيها وتوجيهها الى حزيها الى جانب الدور العظيم الذي يلعبه المال فيها كما قلنا قبل. ويفدو كثير من النواب لا يهمهم إلا ضمان مصالحهم واسترداد ما بذلو. من مال وجـــد أضعافاً مضاعفة فيتزلفون من أجل ذلك الى الحكومة القائمة مهاكان لونها وبمنحونهما الثقة مقابل ما تقضيه لهم من مطالب ورغبات خاصة . وهكذا تضمن الحكومات استمرارها في الكراسي بالتواطيء مع النواب. ولم يكد يسجل في حقبة ربع القرن التي مارست فيها البلاد العربية هذه الحياة أن أسقط مجلس نيابي حكومةما مها كان لونها بسبب هذا التواطئ. وإذا كان يدخل أحيانًا الى مجالس النواب رجال منغير هذه الطبقة لظروف محليةأوحزبية أو خارقةفانهم يظلون أقلية تذهب مااعتاده الملوك والرؤساء من التدخل في الكبيرة والصغيرة من شؤون الدولة والحكم وتكييفها حسب آرائهم أو بالا حرى أهوائهم رغم ما تنص عليه الدساتير من عدم مسؤولياتهم ؛ ويجاريهم الوزراء في ذلك تزافأ و حنوعاً ورغبــة في الاحتفاط بالكراسي . فكل هذا يعمل عمله في جهاز الحكومة وروحه ,وسيره، وينقًاد المشكلة تعقيداً شديداً أو يجعل السير نحو الاصلاح والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والانتعاش بطيئاً متعثراً .

#### - 9 -

وتلعب الطائفية في لبنان بالدرجة الا ولى والعراق بالدرجة الثانيــة دوراً كبيراً كذاك في هذا الجهاز . فالطائفية في لبنان أساس كل مظهر من مظاهر الدولة ومشاريع الحكومة ومناصبها . وتوجب هذه النزعة التي قوَّتُها السياسة الافرنسية الاستعارية الهادفة الى اشغال أهل لبنان بالتناظر والتنافس المحملي وابعاده عن نطاقالوحدة القومية والوطنية العامة ان يكون التوازن مرعياً كل الرعامة في تلك المشاريع والمناص. وكثيراً ما أدَّى الأمر إلى توسيد الأعال والمناصب الرفيعة وغير الرفيعة إلى أناس ليس لهم منزة إلا أنهم من الطائفة التي يجب أن يكون لها نصيب معين في الاعهال والمناصب ؛ وقد قويت هذه الروح مع الزمن حتى صاركل موظب يعتبر نفسه ممثلا لطائفته ومن واحبه قبل كم شيء أن ييسر مصالحهذه الطائفة و ترعي منافعها ومآريها دون مبالاة بمصالح الطوائف الا خرى مع أن المنطق والمصلحة يوجبان أن يكون الشخص الا صلح في المكان الاُصلح وحسب، وأن يعتبر الفائمون بشؤون الحـكم والاُعهال الحكومية للجميع لا لطائفة خاصة ولا لماة خاصة ولا لحزب خاص . وقد حووات محاولات متنوعة لتخفيف هذه النزعة الوبيئة فكان نصيبها الاخفاق بسبب معارضة رؤساء الطوائف الدينيين وغير الدينيين لأنهم يرون في بقائها ضمانــاً لمأربهم ومنافعهم وسلطانهم . وثيء من هذا واقع في العراق لائن المسلمين الذين هم كثرة سكانه الكبرى منقسمين إلى سنيين وشيعيين ؛ وكل منهم مناظر الاخر ويرى من حقه أِنْ يَكُونَ لَهُ نَصِيبُهُ المُتناسِبُ مِع عدده في مشاريح الحكومة ومناصبها وســائر مظاهر الدولة بقطع النظر عن المؤهلات والمنطق والمصلحة العامة . وقد حووات هنا أيضاً محاولات متنوعة لتخفيف هذه النرعة ، وبرغم أن الحالة آخذة بالتحسن

وأن هناك فرقاً كبيراً في شدة التزام النزعة بين العراق ولبنان فانها مازالت للعب دورها الكبير في نطاق جهاز الحسكم العراقي .

## -1.-

وعا يلعب دوراً خطيراً في تعقيد المشكلة كذلك الحياة الحزية الراهنة في بلادنا التي تكون الاعتبارات الشخصية ناظمة لها في الأعم الاغلب مما هو سركرة الاخزاب عندنا مع عائلها وتقاربها في المناهج والفايات، وسر ما ترتكس فيه من الارتكاسات المتنوعة. ولانستنيمن هذا تلك الاحزابالتي بدو عليها من حيث التسمية والمنهج الها قامت على فكرة ودعوة معينة ، سواء أكان ذلك في مجال المبادى، والنظم الاقتصادية أم الاجهاعية فان كثيراً منها منهائل في الخطط لتكاد تكون الفكرة قد جعلت وسيله او تكأة لقيامها بحيث تكون جبودالحزب ونشاطه وقويه منوطة بالشخص او الاشخاص البارزين الذي انشأوه و بحيث يكاد يكون هدف هذه الجهود والنشاط هو بروز هد المن الذي انشأوه و بحيث يكاد والاحزاب التي قامت على دعوة او فكرة وتوخت الممل القوي او السياسي او الاحتاج الم قليلة جداً. وقد ظلت ضيقة النطاق محدودة النشاط لانه يعوز ذلك من تأثير الاعتبارات الشخصية .

والمستعرص الطروف الحركات السياسية والنضالية وحركات الاحزاب ونشؤهاو انشقاقاتها في بلادا برى اله قد عاد مها على القضايا القومية افدح الاضرار وان مامنيت به الجود السياسية والنضالية في سبيل هذه القضايا من احفاق وعدم حدوى وعدم انتفاع من ماكان من روائع البطولة وحسم التضحيات التي كان سديها الشعب حينا تقد حاسته ؟ وان ماكانمن تمكن المستعمر من الاحتفاط عركره وسيطرته ونفوذ دسائسه ومكائده ونجاحه في نفرين الصفوف واضاعة

ثمرات الحهادوالضحايا ،كل ذلك يكاد يكون بسبب مكامدات الأحزاب وتجاذبها وتدافعها وأنانية الفائمين بها واعتباراتهم الشخصية . وهذافضلاً عما ترتكس فيه جماعات الاحزاب وصحافتها من ارتكاسات ترخص فيها الاعراض وتختل فهما موازين الاخلاق وتهون فها الكرامات وتسود فها الصفحات وببدو فها من كربة المشاهد وبشع المناظر وشديد العداء والجفاء والقطيعة والأذي بين ابنياء البلد الواحد بل بين ابناء الاسرة الواحدة مما لايدخل تحت اي ضابط من عقل ومنطق وخلق وكرامة وصدق وامانة شفاءً لحزازات النفوس وسيخائم الصدور وتأثراً بالاهوا، والاعتبارات والمصالح الخاصة مما كان منه صور اليمة جــداً في مصر وسورية وفلسطين والعراق ولبنان . وتبعاً لذلك اصبح الوصول الى الحكم لاحل الحُـكُم نفسه هو الهدف الاول لجهود هذه الاحزاب ونشاطها وتنافسهما . وقل ان توخُّت في تشكيلاتها ايقاظ الشعب وتنويره واصلاح شؤونه . واذاما كان لحزب فرصة فيالتوسع في التذكيلات والنفوذ الى الشعب بسبب موقف من المواقف اوظروف من الظروف او بسبب نشاط القائمين عليه ومطامحهم فيكون كل همه استغلال الفرصة ضد الحزب الآحر او الحكم القائم حتى اذا استلم الحكم نسي كل ماكتبه في منهجه من مبادى. وخطط وما وعد به من وعود طويلة عريضة وما كان ينعيه عن الحزب الحاكم من اخطا. وعيوب، واخذ نتفع من ظروف الحكم وسفع انصاره بما تسعه قوته ووقته وطاقته ، وتنخذ الاحزاب الاخرى حينئذ خطة التربص والنجريح والتشهير والطمن والدز واغداقالوعود واستغلال الفرص حتى اذا آل الحكم اواحد منهــا سلك نفس الطريق الذي سلكه من قبله ...

وقلما وجه نقد لا يحزب القوي او الحزب الحاكم في بلادنا بنية حسنة وبقصد الاصلاح والنقويم من جانب الاحزاب الاخري. وقلما قابل الحزب القوي او الحزب الحاكم نقداً او معارضة بصدر واسع ايضاً . وقلما اعترف حزب معارض عا قد يصدر عن الحزب القوي او الحزب الحاكم من اعال ومواقف ومشاريح فيها نقع ومعلحة وخير . والشعور القوي بين احزابنا يتمثل في كون الحزب

المارض عدواً التحزب الحاكم او الحزب القوي يتربص به الدوائر ويثير ضده الكراهية وببذل جهوده في هدمه النكاية وشفاء النفس، وفي كوب الحزب الحارات بنفس النظر فلا يألو جهداً في الحقوي او الحزب المارض بنفس النظر فلا يألو جهداً في اضطهاده وتجريحه ونشر الدعايات والمطاعن والمامز ضده وسد المنافذ عليه وتعطيل مصالح افراده وأنصاره. وكثيراً مااندمجت الأسر والحولات برمها في هذه المواطف المدائية المتقابلة او اثيرت الأسر والحولات برمها وحملت على الأدماج فها عالم بين جماعات الاحزاب عصبية قبيلية جاهلية يستباح بتأثيرها وفي ظلها مالا مجوز من مال وعرض وملك ومصالح بل ودماء وظلم وعدوان وتروير ...

ولقد نقلب مختلف الاحزاب في بلادنا التي تقوم بها الحسكم النيابي الحزبي على الحسكم النيابي الحزبي على الحسكم عيث نقال ان الاحزاب جميعها قد توات الحسكم ، كما نقلب مختلف الاحزاب، عليه من الشيوخ والشبان ومارسه كذلك رجال اتصفوا بالاستقلال عن الاحزاب، ومع ذلك فائه لم يكد يطرأ تحسين مهم عكن ان يكون سبيلا الى النابة المنشودة ولم تبدل الروح التي تسيطر على الحسكم وجهازه في اي عهد تبدلا ذا بال مما ينطوى فيه شدة المقدة وعمقها وعما يعرر القول انها عقدة خلقية وبنيوية.

ونقول والاسف بحز القلب ان من أم علل تشكيلاتنا وحركاتنا الحزبية والمحكومية وتشرها عدم ظهور زعما اقوياء عباقرة مؤمنون في بلادنا تؤهلهم مواهبهم واعامهم للقيادة الصالحة المسلحة التي تنفخ في الروح فنبدلها وتثير القوى الكامنة في رجال البلاد وجهورها فتجعلها تكتسح مافي طريقها من عقبات وتسير قدماً في سبيل الاصلاح او الانقلاب المنشود . وجلالذن برزواعلى مسرح السياسة والحدكم والحزبية في بلادنا عادبون في مواهبهم برغم ما عكن ان يكون بمضهم عليه من ثقافة علمية وفنية وغيرة وطنية وقومية وصلابة في العقيدة . ويفسر هذا ماقلناه من عدم ظهور اثر لهم في جهاز الحكم وروحه رغم تقلب مختلف الفئات والاحزاب والاسنان على الحكم .

والمشكلة ليست هيئة من دون رب لانهاكما قانا متصلة بينية الامة الضميفة في مختلف قواها وتشكيلاتها المادية والادبية والثقافية والحلقية والمرانية . غيران المأس غير جائز وغير مؤد الى نتيجة انجابية بطبيعة الحال . وهذا فضلا عن انه لامحل الميأس والتشاؤم في الحقيقة ؟ لان الامة العربية على كل حال متحركة نحو الاثمام في مختلف النواحي اذا ما قيس حالها الحاضر بحالها قبل ثلاثين او أربعين سنة .

ومها كان الوعي الآن سلبياً وجامداً في سوادها الاعظم فانه ضد هذه النقائص والانحرافات، راغب أشد الرغبة في التطهر والاصلاح والتحسين، ومستمدلتلبية اي دعوة صادفة مخلصة الى الاصلاح وتعضيد كل من يتقدم اليه ويقوم باي حركة تجديدية وانقلابية وتطهيرية بسبيله. ومن الواجب على كل واع قادر من شبابسا وصحفينا ووعاظنا وكتابنا واسابدتا وخطبائنا وهيئاننا ورجالاتنا أن يشتدوا في الدعوة الى التطهير واصلاح النقائص والسير المخلص الصادق في طريق التقويم والتحسين وان يشجعوا كل حركة تهدف الى ذلك وان يعضدوا كل من يتقدم اليه دون التأثر من بهدو عليه القابلية والاستعداد له وكل من يتقدم اليه دون التأثر .

# بواعث الانقلابات السورية والمصرية واللبنانية وخطواتها -- \ \ -

والقد كان معظم ماذكرناه من الدرائع التي تدرع سها الحيش السوري الى التيام بحركته الانقلابية في شهر مارس ١٩٤٩ ثم محركاته الاخرى التي كانت تق وتصحيحاً لها لأنها انحرفت عن القصد ولم تحقق الأمل المنشود . وهذه الحالة نفسها كانت كذلك الدربعة التي تذرع مها رجال الحيش المصري الى القيام بحركتهم الانقلابية في شهر تحوز ١٩٥٢ ؛ مما فيه دلالة على قوة التملل و التذمر في الشعوب

والبلاد العربية من هذه الحالة السيئة والرغبة في الحلاص منها. وبزيد في هذه الدلالة ان الشعوب العربية قد قابلت هـذه الحركة بكل أبتهاج واغتباط وتأبيد.

ولقد كانت حركة الممارضة القوية في لبنان التي توجت بالبيان الجري، الذي القساه رئيس الوزارة سامي الصلح وضمنه تقريرات رسمية خطيرة عن استشراء الفساد وأسبابه ، والتي أدت الى الاخراب العام ثم أدت الى نوع من الانقلاب باستقالة رئيس الجمهورية تعبيراً قوياً عن ذلك التعلمل والتذمر .

ونحن من الستبشر بالمنتبطين بهذه الحركات. لان الحالة السيئة التي وصفناها لا يمكن اصلاحها الا يحركات انقلابية جريئة يكون هدفها القضاء على الفساد المستشرى في نظام الحكم وجهازه وروحه الوانية، وتخفيف التفاوت المظم بين طبقات الامة ان لم نقل ازالته، وانقاذ أكثرية الامة المظمى من الهوة السحيقة التي ترتكس فها، والاصلاح والتطهير والتحسين في مختلف شؤون الدولة الاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية والقرافية والقروية والمهالية والحزبية والنابية يخوات سريعة وحازمة محتصر بها الزمن، ولا تقف الاشكال والتقاليدوالمفاهم الراهنة في طريقها وتكون تربهة مجردة من المطامع والمآرب الخاصة.

ولقد اصدر القائمون بحركات سورية ومصر في برهة وجمزة كثيراً من التشريعات الاصلاحية المهمة في مختلف الشؤون الاقتصادية والاجماعية والثقافية والتنظيمية والاصلاحية مما بمثناه واقترحناه في الفقرات والفصول السابقة ؛ كما اخذوا يسيرون في سبيل تنفيذ هذه التشريعات ، وتحقيق كثير من المحروعات ، وانجاز كثير من الوعود مما يبعث في النفوس الآمال بالتحسن والاصلاح المنشود بعد فترة من الوقت اذا ماواصلوا نشاطهم ونفذت التشاريع حققت المشاريع وانجزت الوعود .

ونما شلج الصدر انهم أكدوا بمختلف الاساليب والمناسبات ان هــدف الاصلاح والتطبير والتحدين في نختلف شؤون الدولة بسرعة وحزم هو هدفهم ، وانهم تجردوا عن كل ما يسيى الى هذا الهدف القومي من المآرب والنزوات الخاصة ، وانهم ليسوا بسبيل فرض ديكتا تورية شخصية ، وان الاسلوب القائم ليس إلا مرحلة انتقالية لا بد منها سيعقبها حياة نيابية سليمة الاساس والبنيان ، كما ان بياناتهم وتصريحاتهم تدل على انهم يصدرون فيا يقولون ويفعلون عن وعي وادراك واخلاص .

ولقد دعا رجال العبد في القطرين الى حركة جديدة باسم حركة التحرير ورضعوا لها مهجاً قومياً واصلاحياً شاملاً احتوى جميع الاهداف التي يتحقق بها بعث دولة قوية في بنيانها السياسي والاجهاعي والاقتصادي والمدواني والدفاعي، مضمون فيها الحريات المتنوعة هادفة الى توفر أسباب الحياة الكريمية المقولة والصحة والعلم مجاهير الشعب في المدن والريف على أساس حكم نيابي سلم ؟ متو خين جملها حركة شعبية قومية عامة يتضامن أفراد الائمة على اختلاف فناتهم في تحرير البلاد بما يعيقها من عوائق ويشوبها من شوائب داخلية و خارجية واحتماعية واقتصادية لتحقيق تلك الاهداف السامية ؟ وقد أخذ آلاف النساس من مختلف الفئات والميول تقبل على هذه الحركة المباركة ان شاء الله و تنديج فيها على الاستبشار والاغتباط .

واننا اندعو الله أن ثبت القائمين بالحركات الانقلابية في عزائمهم ويسدد خطواتهم ، وبجنبهم المآزق والنزوات ؛ واننا انتمنى أن تضامن ذوو الشأن والدراة في تحقيق الاهداف الاصلاحية التي تستهدفها هذه الحركات ؛ وأن يندم الجميع في مفهوم وروح التورة الانقلابية التجديدية التي بها وحدها يستطاع اختصار الزمن والتغلب على كل عثرة في طريق تلك الأهداف ؛ وأن تشتد دعوة الواعين الى ذلك ؛ وأن تسرى هذه الروح التجديدية الانقلابية الماللاد العربية الاحري حتى يم الانسجام والاتفاق فها مجب أن تسير علية الائمة العربية من خطوات عاجلة وجربئة بسبيل الاصلاح والتحسين . فني هذا العلاج القوى الناجع للحالة السبئة التي ترتكس فيها امتنا وبلادنا ، وإنذان للعالم بأن اللامة العربية أخذت تجد في سبيل الحياة الصالحة الغززة الكرعة .

واقد يسرت الحركة الانقلابية المسرية سبيل التضامن والتعاون والانسجام بين مصر وسوريه خاصة لأنها غدنا تشتركان في طبيعة النظام والاسلوب والحدف والحافز . فعلى الواعين الحلصين من ابناء البلدين ورجال عهدها أن يستفيدوا من فرصة هذا التشارك بأوسع مقياس ، وان يتسقوا ويتضامنوا في يعترمونه من خطوات اصلاحية في مختلف الشؤون ، بل وان هذه الفرصة لتسمح لهم بتوثين صلات البلدين توثيقاً أقوى مما هو قائم بينها وبعبارة ثانية توثيقاً اتحادياً اقتصاديا وسياسياً وعسكرياً وثقافياً وتشريعياً واجتماعياً ليكون نواة الاتحاد المربي العام الذي هو غاية وضرورة معاً للبلاد المربية والشموب العربية ، والذي كانت الحالة السائدة قبل الانقلاب من الاسباب الحائلة دونه . وعا لا شك فيه انهم سيؤثرون فيا معمونيه .

ولقد انتخب لرآسة الجمهورية اللبنائية نتيجة للحركة التي أشرنا اليها محمون الذي كان من قواد المحارضة للفسادالمستشري في جهاز الحكم وروحه وفي سائر أوضاع الدولة ومن طلاب الاصلاح ، والذي عرف الى هذا بنشاطه وروحه المربية القومية وسخطه على مارتكس فيه ابنان وسائر بلاد المرب من اوضاع سيئة في مختلف النراحي . وقد دشن عهده بخطاب قوي وعد فيه بالسير في خطة إصلاحية وتطهيرية وتجديدية شاملة وتحمين حالة الشعب وتحقيق المدالة الاجتماعية وخلق شعب واحد تسود فيه الوحدة الوطنية وتزول منه النزعة الطائفية ؛ والسير في سياسة عربية قومية عامة ترفع من هيئة المرب وتحقيق أهدافهم وي مختلف قضاياه ؟ بما بعث في النفس الاعمل في أن ينديج ابنان فها دعونا اليه سورية ومصر من الانسجام والتضامن والانتفاع من فرصة التشارك في الحافز والهدف بأوسع مقياس . وعلى الواعين المخلصين في لبنان أن يشتدوا في المدوة الى ذلك .

هذا ؛ ومن المسائل الجديرة بمزيد الاهتمام والعناية والتي يمكن ان تكون وسيلة قوية وناجعة لايصلاح جهاز الحكم وروحه تزويد دوائر الحكومة بالخبراء الاجانب الصالمين . فمها تُكن ثقافة الموظفين العرب وفنهم وحبرتهم فان روح النظام والتنظم والانتاج والتنفيذ وحسن استعال الوقت والوسائل مما ننقص كثيراً منهم لأنن ذلك كله مظهر من مظاهر الخلق والروح والمران أكثر منه نتيجة تملُّم سريع . ودايل ذلك انه أصبح في دواوين الحكومة وأعمالها عدد عظم ممن حصاواً على أحسن الشهادات من الجامعات العربية والغربية في مختلف العلوم والقنون دون أن يكون لذاك أثر كبير وناجع في تبدل روح الحهاز الحكومي . فنحن والحالة هذه في حاجة الى خبراً، اكل فرع من فروع العمل الحكومي ، لايمادة تنظيمها أولاً وبثرروح النظام والتنظيم والانتساج والتنفيذ وحسن استمال الوقت والوسائل ثانياً . ومن الواجب أن نستكتر منهم دون أن هموانا عدد مها كان كثيراً لائن الحاجة شديده الى روح جديدة لا يبثها إلا من هيَّ فيه خلقاً وروحاً ومرانا . هذا فضلاً عنالاحمال القوي في أنْ يكون المال المبذول في هذا السبيل مثمراً من حيث ان تنظم الخبراء سيقلل في الارجح عدد الموظفين ويزيد في الانتاج. وهنا مسئلة جديرة بالتنبيه وهي وجوب العناية الشديدة في اختيار الخبراء وعدم الانخداع بالمظاهر والالقاب اولاً والابتعاد عن نطاق الدول الطامعة والقادرة بقدر ماءكن ثانياً .

نقول هذا وتحن نعرف ان حكوماتنا احدت تستمين بالخبراء الاجانب ، غير ان هذا ما يزال في نطاق ضيق أولا ، وكثيراً ما عسرت أعمال الخبراء وجهودهم ومقدحاتهم من قبل الموظفين نكامة وحسداً وتبججاً ثانياً ، مما مجب أن تشتد الدعوة الى اصلاحه والتنبيه عليه .

ومن الوسائل التي تخطر بالبال ان يعهد بالمشاريع الكبرى التي ترمي الى استغلال ثروات البلاد وتقوية اذاجها بل وبالشؤون التعليمية والعمرانية

والاجتاعية الى مؤسسات حكومية مستقلة لها صفات حكية لصان الاستقرار والاحزاب والاحزاب والاحزاب والاحزاب على المتعرفة والاستعرار على التحواد على التحواد على التحواد المتابة بشؤون القربة والذي سارت عليه تركيا في مهضها الاقتصادية الحدثة بما الممنا به قبل . لان هذه المشاريع والشؤون تسير عادة وفقاً لخطط ومناهج مراحلية تستغرق مدة طويلة ، ومحبان تكون الاداة القائمة علمها عناي عن تلك التيارات .

ومن أم ماينيغي الاهتام له بشدة وقوة في هذا الحال امر الامتيازات الاجنبية التي تجعل كثيراً من مرافق البلاد وثرواتها تحت سيطرة الشركات الاجنبية وتسمح لها باستدرار وافر الارباح مما لايعد ماتستفيده البلاد و خزينة الدولةمنه إلا شيئاً تافها ، فضلا عما لها من آثار ضارة في السيادة والسياسة العربية القومية من حيث يدرى الدرب ولا يدرون ، حتى كادت تكون نم الله على البلاد العربية بسبب ذلك نقا وكاد يصير ماوهها الله إلا من اسباب القوة والثروة والمركز المعتاز اسباب ذل وضعف .

فين اوجب الواجبات ان تشتد الدعوة الى معالجة هذا الامر معالجة ناجعة وحازمة إما بتأميم هذه الشركات واستثهرها من قبل مؤسسات حكومية مستقلة وهو الافضل ، وإما باعادة النظر في شروطها بعد الدراسة الوافية وضمان معظم الربح والفوائد لخزينة الدولة وأهل البلاد وازالة كل قيد بمس بسيادة الدولة والمصلحة القومية من قريب او بعيد وابقاء هذه الشركات في نطاق المستمرا لما لي المقول ، ولقد كان كثير من هذه الامتيازات ان لم نقل جميعه املاء وتحكما وفي ظروف قاهرة ، وحالة العالم تيسرا مكان اعادة النظر فها كان وضانة حق الخزينة واهل البلاد في ثروات بلاده وعدم استدرار استنزائها من قبل الاجانب في حين تقاسي اعلى البلاد ما يتاسون من بؤس و حرمان وضنك عيش و جهل ومرض ، وتقاسي حزينة الدولة ما تقاسيه من عن وضيق شديدين ، وايس من محل لتهيب الدول اليم الجد والحزم .

ونريد أن نخص امتيازات النفط وأنابيبه بالذكر في هذا المقام. فان الله قد مرا على البلاد العربية بثروة نفطية هائلة من شأنها ان تؤثر في مجرى سياسة المالم جميعه سلبا وانجابا . ولقد كان من شأنها أن تكون أقوى وسيلة إلى حل قضايا العرب فضلاً عن أن تكون أعظم وسيلة إلى اصلاح شؤونهم الداخلية لو أحسن رؤساؤهم الانتباه واغتنام الفرص وتحلوا بالاراده والعزعمة والصدق والتجرد. ومع ذلك فظروف العالم وتطوره يسمحان للعرب في كل ظرف ان يستفيدوا من هذه النعمة أعظم فائدة حينا مجدون ويصدقون فيالرغبة ويتجردون من الاهوا. سواء في مجال نيلهم حقهم الطبيعي باعتبار انهم اصحاب الثروة وان الشركات ليست إلا صاحبة رأس مال ايس له إلا الربح المقول ، فيستولون على معظم الارباح وبنفقونها على مشاريع الاحياء والعدران والاصلاح الكبرى ، وسواء في مجال السياسة العالمية الذي تجعلهم فيه ذوي شأن كبير يساعدعني المساومة وحل قضاياه القومية . ولقد آن لهم ان مجدوا ويعزموا ويصدقوا في الرغبة ، وان تكون لهم سياسة نفطية موحدة وان يكون لهذه السياسة اداة في أمانة جامعة دولهم ، ومن الواجِب أن تشتد الدعوة الى ذلك بقوة ودأب واستعرار . ونقولها ثانية ان من الواجب عدم تهيب الدول القابعة وراء هذه الشركات فلن تفعل الا تهويشا ولا ينبغي ان يؤثر هذا فينا اذا ما عزمنا وصدقنا الرغبة .

ومن تحصيل الحاصل ان نقول ان من الواجبان تتشدد الحكومات العربية بعد الآن كل التشدد ازاء اي عروض شركات وامتيازات اجنبية وان لا تمنح اي ترخيص لأجنبي الا عند الضرورة الفنية والمالية وفي نطاق يضمن مصلحة اللدولة من كل ناحية وبالنسبة للحاضر والمستقبل، واشركات من دول غير طامعة ولا ترميالا الى المماللا فتصادي لذاته، وان عليها ان تصطلعهي بالمشاريم الاستثارية الكبرى الزراعية والصناعية والمدنية والكهربائية — والنقلية الخ على حسابها و بحساهمة الاهلين في رؤوش الاموال اللازمة وبادارة مؤسسات حكومية مستقلة على النمط الذي سارت عليه الحكومة التركية على ماذكر ناه قبل. فهذا هو الذي

مكن ان يتسق مع مصلحتنا القومية من احية سياسية ومن الحية اقتصادية وفيه كل الحير والفائدة .

وليس من مانع من الاستمانة في تأسيس وادارة هذه المشاريع بخبرا. من الاجانب بل انه واجب ولو لمسدد من الزمن مع تفضيل من لاعت الى الدول المنادرة . وفي خلال هذه المدة بحب الاهنم لتخريج شباب العرب عقياس واسع في مختلف الفنون والملوم والصناعات ليسدوا الحاجة ويتولوا انشاء وادارة الاعمال والمشاريع فنياً وادارياً ويقتبسوا معجزات الغرب في مختلف مجالات العلوم وقد أثبت كثير منهم قابلياتهم العظيمة لهذه المهام .

وفي البلاد كما قلنا قبل برغم فقر جمهورها الاعظم طبقة ميسورة تستطيست ويحب ان تشارك في تمويل هذه المشاريع بمقياس واسع ، ويمكن أن يتم هذا اذا لم تستجبالدعوة الىالمشاركة الحرة بعاريق قروض وطنية إجبارية مقابل فوا تدمحددة وحينئذ تستقل الحكومات بالعمل .

وابراد المناطق العربية من الثروة النفطية السنوي عظم ربما زاد مجموعه عن مئة وخمسين ميليون جنيه ، وهو قابل للزيادة وخاصة بانسبة العراق . وطاقة بعض هذه المناطق أقل من أن تتحمل انفاق هذا المبلغ الضخم في مشاريع نافعة لقسلة السكان وضيق الرقعة وضعف الامكانيات الطبيعية . وبيذر بسبب ذلك قدم عظم منه على أشياء كمالية وشخصية لا نفع فيها ولا دوام . وانه لمن الممكن والواجب مما أن يسمى لدى رؤساء هذه المناطق ويطلب اليم المشاركة الواسعة في ذلك أيضاً . وانه لمن الممكن أن يسد بنصف هذا الابراد السنوي الضخم الذي محار أصحابه الممكن أن يسد بنصف هذا الابراد السنوي الضخم الذي محار أصحابه المناريع اقتصادية متنوعة والتي ينقصها المال اللازم لها ، ويكون عوناً كبيراً على استفلال المكانياتها المظمى وخاصة على تصنيعها الذي هو مهم جداً وذو ترثير كبير في دعم نشاطها وحيويها وقومها ، وان من الواجب أن تشتد الدعوة الى ذلك .

على أهل هذه المناطق بدلاً من تبذيره فيا لانفع أو لاخير فيه الأمة والبلاد العربية .

## -14-

لما ممالجة موضوع الاحزاب فالذي نراه هو وجوب اهام القائمين بالحركات الانقلابية والاصلاحية لجمل الفكرة والمبادئ وقصد التضامن فيها و تنظيم الجهود والاساليب في سبيل تحقيقها هو الناظم لها ؟ ولا مانع من ال محولوا دول تعدد الاحزاب المائلة أو المتقاربة في مناهجها وأساليبها ، ودول التكتلات الحزيبة التي لايكون سندها ومظهرها الا الاعتبارات الشخصية مما هو طابع معظم الاحزاب التي قامت في بلادنا ؟ محيث يتيسر بذلك ال تكون الفكرة والمبادئ المعزة هي الناظمة وال يندمج الذن يكونون قانين بالفكرة والمبادئ في الحزب سواء اجمتهم مع مديري دفته ومؤسسيه جامعة من معرفة أو صداقة ام لم تجمعهم .

ونذكر هنا على سبيل المثال الافكار التي يحسنان تقوم الاحزاب عليهــا في بلادًا وتهار :

١ ــ فني الدنيا فكر بان متنازعتان احداهم الاشتراكية على اختلاف مداها وثانيهم الفردية الاقتصادية أو الحرية الفردية الاقتصادية . ولكل منها انصار مؤيدون ومستندات واقعية ونظرية . فيصح أن يكون في البلاد الدربية حزب اشتراكي وآخر حر اقتصادي فيكون الفرق بارزاً ومفهوماً بين هذين الحزبين فيؤيدهما الناس بالانها، والتعضيد عن علم وبيئة .

٢ — ومها يكن مفهوماً من ان مسائل العامل والفلاح والاصلاح الاجتماعي كما تتناوله مناهج هذي الحزيين وخاصة الاشتراكي فان حالة العامل والفلاح وضعف المنشئات الاجتماعية مع شدة الحاجة اليها في بلادنا تتحمل ولو لامد محدود ان يكون حزب اجماعي اصلاحي تنفرغ لهذه الناحية ويبذل جهوده في سببلها .

 ٣ – وبانسبة لدنيا العروبة هناك فكرة الوحدة الشاملة التي تهدف الىوحدة الدولة وهناك فكرة الاتحاد مع احتفاظ الدول العربية الراهنة بكياناتها الذاتية فيمجال السلطان الداخلي . فلا ما نع من ان يكون اكل من يقول باحدى الفكرتين كنلة حزبية خاصة .

ع — وهناك فكرة وجوب توطيد الحياة النيابية على اوسع مداها كما النهناك فكرة الاقتصاد في ذلك بحيث يكون السلطات التنفيذية صلاحيات واسمة بعض الشيء . وكل منها مستند الى مؤيدات نظرية وواقعية . فلا مانع من ان يكون لكل من يقول باحدى الفكر تين كتلة حزيية خاصة .

وهناك كذلك من برى النظام الملكي والادارة المركزية هما الاصلح اشكل الحكم والادارة في البلاد المربية في حين أن هناك من برى النظام الجمهوري واللامركزية هما الاصلح. وكل منها مستند كدلك الى مؤيدات نظرية وواقسة.
 فلا مانع من أن يكون لكل من الفكرتين كنلة حزبية خاصة أيضاً في الدول التي لازال تسير على النظام الملكي والمركزية الادارية.

ولا يؤخذ مزهذا التعدد ضرورةتمدد الاحزاب بننس النسبة . فمنالمكن ان تكون هذه الفكر المتضادة مجموعة في حزبين أو ثلاثة مثلاً .

وننبه على اننا شخصياً لانو بد الحربة الاقتصادية الفردية على اطلاقها كما اننا وند فكرة الحياة النيابية على أوسع نطاقها ولو لمدة تحدودة من الزمز على الاقل . ونعتقد ان الحياة النيابية على أوسع نطاقها ولو لمدة تحدودة من الزمز على الاقل . الافضل الآن بسبب حاجة البلاد العربية الى الاستقرار والاسراع في الخطوات الاصلاحية والتجديدية عما قد يتمثر بالشكليات البراانية المعروفة ثم بسبب مارأيناه من مشاهد الانتخابات النيابية والحجالس النيابية في بلادنا والتي لم تكن تلك الحياة عندنا بها الا تقليداً مسيخاً مشوها ادت في الاعم الاغلب الى استقراء الفساد في عندنا بها الا تقليداً مسيخاً مشوها ادت في الاعم الاغلب الى استقراء الفساد في يكون النظام النيابي جامعاً بين حق رقابة الائمة على السلطات التنفيذية وبين عتم يكون النظام النيابي جامعاً بين حق رقابة الائمة على السلطات المتنفذية وبين عتم الدوات الحياة الذيابية وشكلياتها على السلطات الحياة الذيابية وشكلياتها على النوض في نزغ الثقة من.

الوزارة باوضاع وقيود من شأنها ان تجمل مركزا لحكومة غير مزعزع حتى تقوى على احتمال مسؤولياتها في اعمال الاصلاح الواجبة ، وبحيث يكفل استقرار السلطة التشريعية فلا يكون البرلمان عرضة للحل لا تفه الاسباب، وبحيث بحضل مبدء سيادة الدستور وسيادة القانون وذلك باقامة رفامة قضيائية نافذة على دستورية القوانين التي تسنما السلطة التشريعية وعلى شرعية القرارات التي تصدرها السلطة التشريعية وعلى شرعية القرارات التي تصدرها السلطة التشريعية وعلى شرعية القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية .

ولا يعني شيء من هذا ان تكون حرية الرأي والنقد والنشر والاجماع والعمل ضيقة محدودة . بل مجب ان تكون في كلحال مطلقة اطلاقاً تاماًلانقيدها الاحرية الغير وحقه وكرامته والمصلحة القومية العليا .

ومن ناحية النظام الاقتصادي فالذي نمتقده ان الاشتراكية ا لممتدلة الوطنية هي خير المناهج؛ ونعني بها التي لمدف الى إزالة أو تخفيف الفروق العظيمة بين الناس في الثروة والملك والمراتب الاجهاعية وحق الاستمتاع بنعم الله في كونه على التساوي ، والمساواة التامة الفعلية في الحقوق والواجبات العامة ، وسيطرة الدولة على المرافق والمنشآت العامة التي لها مساس بمصالح الجمهور وحياته بقصد التيسير والتخفيفعن الجمهور ، والحيلولة دون استغلال العال والفلاحين واضطهــــادهم وارهاقهم ، وتوفير أسباب العلم والصحة والعمل والحياة المعقولة لكل الطبقات ، وكفالة العاجزين عن الكسب من الشيوخ والاطفال والمرضى على مارسمنـــا. في سياق الكلام عن الشيوعية ؛ ومما هو من تلقينات القرآن وملهاته ، ومما نمتقد انه العلاج الوحيد الذي عكن ان تستقر به البشرية وتقر عينها بالهدوء والرضاء. ومها ساق اصحاب النظرية الاقتصادية الحرة من حجج فلن يستطيعوا ان يقنعونا بصواب نظريتهم لانها تصطدم مع حقيقة الواقع من كونها تؤديالي تجمع الثروة في أيدي فئات قليلة وبقاء السوآد الاعظم في حالة الحرمان مها كان هناك احتلاف في مدى هذه الحالة . واذا كنا نرى حباة العامل والفلاح حسنة ومستواهمامر تفعاً في بعض الدول وقد بالاعناية كبيرة من الحكومات وأصحاب الإعمال في

الظروف الاخيرة فان الذي نعتقده ان ذلك انما هو استجابة بوجه ما الى الدعوة الاشتراكية او الرغبة في تفاديها وليس ذلك اصيلاً في طبيعة النظرية التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الفردى .

وقد قيدنا الاشتراكية التي نفضلها بالمتدلة الوطنية احترازاً بما توسوس به الشيوعية من التنكر الكرامة القومية والمصلحة القومية والتقاليد القومية ومن عاربة الملكية والحيازة اطلاقاً ومن تسخير الفرد تسخيراً شديداً حيث نرى في هذا كله محاولة غير مجدية لتمديل الطبائع البشرية أو بالا حرى لتمديل النرائز ؟ واهداراً القوى والمواهب البشرية دون ضرورة ولا مبرر ؟ وأكره مانكرهه في هذه الاشتراكية الشيوعية انها دعوة أجنبية وأن الذين يند بحون فيها من العرب وغير العرب ينسلخون من قوميتهم وما تستلزمه من مقتضيات ويسيرون بوحي موسكو سلباً وامجاباً مهاكان في هذا الوحي من مفارقات ومغالطات ومناقضات على ما ألمنابه باسهاب اكثر في أحد الفصول السابقه .

اما من ناحية شكل الحسكم والادارة فالذي نعتقد ان النظام الجهوري واللامركزية هما الاصلح. وقد كان ذلك النظام هو شكل الدولة الاسلامية بعد النبي عليه السلام، وكان عده مضرب المثل في العدل والاستقامة ومصلحة الشعب وسلسلة المآسي الدامية المتصلة الحلقات في ناريخ العرب والاسلام المساكات بسبب الملكية التي كانت الانانية والاعتبارات الشخصية والاهواء الفردية هي بسبب الملكية التي كانت الانانية والاعتبارات الشخصية والاهواء الفردية هي لا شيء فيها بالا عم الاغلب . وإذا كان تنظم وراثة العرش قد خفف من بلاء المنافسات والمكايدات فانه لم يغين شيئاً في صدد ولاية الصالحين خلقاً وعلما واخلاصاً حيث ظل ذلك رهن الصدفة وحيث ظل الباب مفتوحاً لتولي الانفرار والانافياء والفاسدين لانهم ورثاء الملوك الراحلين وحسب ؛ هذا فضلاً عن التكاليف الباهطة التي تحملها الممكية الشعب في نفقاتها ودبداتها وقصورها ثم فضلاً عن دسائس الملوك وجنوحهم الى الطفيان والتحكم . والقول بان النظام الملكي عن دسائس الملوك وجنوحهم الى الطفيان والتحكم . والقول بان النظام الملكي أضمن الاستقرار قول جزاف . فمها تكن الانتخابات للجمهورية فانها اعا تكون

في كل بضع سنين مرة . ويكني للتدليل على كونه حزافاً ان الذين تقولون بده لايقولون بالناء الحياة النيابية بسبب ما في انتخاباتهامن اثارة مع أنها عامة تتأثر بها جميع البلاد . ومها كانت الانتخابات فان تتبجها تكون على الفالب شخصاً ممتازاً المنجاً لايخلو من مزايا حلقية وعلمية وقومية ؟ وهي على كل حال اضحى دائماً من الوراثة لتولي الاصلح لرآسة الدولة كما هي التعبير الحاسم لسيادة الائمة الذي يتجدد من حين لآخر . والخلاص من الرئيس المنتخب اذا ظهر فساده اسهل بكثير من الحلاص من الملك . ومن الممكن تفادي الهزات وضحان الاستقرار بجمل مدةر آسة الحمورية طويلة أو مدى الحياة مثلاً كما كان الأمر في جمهورية الحلفاء الراشدين اليول الواجب احتذاؤه في نظام الحركم في الدول العربية . أما الادارة المركزية فمن شأنها ان تشل البلاد وتعرقل حركها الاقتصادية والعمرانية بسبب سيطرة المركز وما تؤدي اليه من مطل واهمالوما قد نفسح له من مآرب و محابة وشهوات . .

# الفصالاتاني

# المشاكل السياسة

- \ -

# ١) عمرفات الدول العربية بيعضها ٠

قد تكون هذه المشكلة رأس تلك المشاكل وعقديها . فليس خافياً ان علاقات الدول العربية بيعضها لا تقوم على ما يجب ان تقوم عليه من التواثق والتضامن والتماون والانسجام والصراحة والمودة ، وانه يسودها أحياناً كثيرة تخاذل و تراخ و شكوك و تنافس و جفاء ومكايدات و تعسيرات تمود على المرب ومصالحهم وكراماتهم بأشد الاضرار و تكون من أشد العثرات في سبيل قوتهم و تقدمهم .

وعقدة هذه المشكلة هي السياسية الاقليمية والشخصية التي تسيطر على تلك العلاقات وتنظمها وتحول دون صدق التعاون والتواثق وتحفز بمضها للتربص بالآخر والكيد له أو عدم الاهتمام لمصالحه بصدق واخلاص وجد .

فالبعض محسب حساب قوة البعض الآخر واشتداد نشاطه وتحسن أحواله وقوته و برى في ذلك مهديداً أو خطراً عليه فلا تتورع عن اقامة العراقيل و بث الدسائس والمكائد في سبيله حتى يظل متعرالحطوات في المجال السياسي والاجماعي والاقتصادي . والبعض برى ان مصلحته الحاصة الاجماعية والاقتصادية والسياسية تفني بأن لا ندمج مع غيره اندماجاً قويا حتى لا تضيع شخصيته ولا تتأذي مصلحته الاقليمية فيقف عثرة في سبيل أي حركة أو دعوة او رغبة اندماجية وواشية و تعاونية . والبعض برى في اندماج بعض الاقطار بعضها اندماجاً قوياً وصادقاً ، اضعافاً لمركزه وشخصيته قلا تتوانى في احباط أي حركة من مسل ذلك بأي وسيلة يقدر عليها . والبعض يسير في علاقاته يبعض الدول الكبرى سراً وعلانية على غير ما محب البعض الآخر بل وعلى غير ما تقتضيه مصالح الغرب ويقورونه في اجتاعاتهم الرسمية العامة ، ولا يبالي بالوقوف موقف الخاذل أو المطل ...

-4-

والمتتبع اسير وظروف كارثة فلسطين الحاطمة التي سجلت على العرب عار الأبد وأذاتهم في عيون أهل الأرض وسمحت لأذل أمة في الارض أن تزهو عليهم وتهزأ بهم وتدعي كذباً بأنها كسرت دولهم السبع ، وتفعل بفلسطين وأهلها الافاعيل ، وتفلل تعتدي عليهم الى الآن بمختلف الصور والاساليب وتمكيد لهم ، ولا تبالي بهم في كثير ولا قليل مجد ان السياسة الشخصية الاقليمية واعتباراتها كانت سبباً قوياً بل السبب الاثوي فيها كما أنها لم تزل السبب القوي لمنع المرب من الاخذ بائناً وعشل المار مع قدرتهم على ذلك .

فقد كان التضامن والتعاون والتواثق مفقوداً بالرة في الحرب المسرحية الهزيلة التي أقدمت عليها الحكومات العربية تأثير تلك السياسة بينها كانت تقضي بدلك ابسط البدائه لا نها حرب واحدة النامة والحافز من جهة وكانت نتيجة لقرار اشترك فيه الجميع من جهة احرى . وظل هذا التضامن والتواثق والتعاون مفقوداً بتأثيرها في مراحل الحرب الفلسطينية التالية حتى بلغ فروته الاللهمة لفزنة في ظروف معارك النقب وضم فلسطين ومفاوضات الهدنة المنفردة وعقدها واستعمر مفقوداً الى الآن في جميع ما له صلة بهذه القضية الشهيدة ، واستغلاو العرود وأعداء العرب أوسع استغلال وأقواه مادياً ومعنوياً وما يزالون يستغلونه في صدد القضية الفلسطينية !

وقد لعبت هذه السياسة دوراً عجيباً في مراحل قضية فلسطين قبلاالتقسيم والحرب أيضاً . فقد بدا من انكلتره والولايات المتحدة الامميركية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية من المواقف المضادة لمصلحة العرب ما أثار الانفكار في مختلف الفثات والا وساطالعربية ، وكان من أهمها نسف انكلترا سياسة الكتاب الا يض لسنة ١٩٣٩ في صدر الهجرة اليهودية والذي نص على ان انكلتره قد قامت بكل ما مجب عليها نحو انشاء الوطن القومي اليهودي حيت فتحت باب الهجرة اليهودية المغلق وآنفقت مع الولايات المتحدة على أجراء تحقيق جديد في قضية فلسطين غير عابئة بما قطعته على نفسها من عهود صرمحة ولا بمذكرات العرب واحتجاجهم وهياجهم كماكان من أهمها موقف الرئيس الامميركي برومان موقفاً صرمحاً مضاداً لحق العرب ناقضاً للوعود الصرمحة التي قطعها سلفه لملوك العرب وساستهم، ولما أصدرت لحِنة التحقيق المشتركة قرارها الذي يسابر مطالب اليهود الى أبعد حد ويقضى على حق العرب الصريح أشد القضاء ازداد هذا الهياج ، وعقد ملوك العرب اجتماع انشاص الثار يخي في ٢٩ مايس ١٩٤٦ وأعلنوا بعده أن قضية فلسطين هي قضية العرب جميعاً وأنه تحتم على دول العرب وشعوبها صيانة عروبتها وحملوا الائمين العام لجامعة الدول العربية نتائج أبحاثهم ومداولاتهم وتوجهاتهم في هذا الشأن لاتخاذ أفضل الوسائل لصيانة مستقبل هــذا الوطن العزيز على قلوب العرب أجمعين ، وعقد مجلس الحامعة اجماعه الخارق التاريخي على أثر ذلك في بلودان ( حزىران ١٩٤٦ ) فقرر رفض أي شكل من أشكَّالُّ التقسم ووجوب الاصرار على استقلال فلسطين وعروتها وارسال مذكرات للولايات المتحدة وأنكلترا بنقد تقرير اللجنة والاحتجاج عليه ، وأنذارهما بسوء العلاقات بينها وبين العرب اذا لم تبدُّلا موقفها وتعترفا بحقوق العرب، وقرر الى هذا قرارات سرية سجل فيها خطورة الحالة في فلسطين وحق الدول العربية في الدفاع عنها بالقوة أذا لم تحل قضيتها حلاً مرضياً ومساعدة أهل فلسطين على ما يساعدهم على النضال والنظر في مقاطعة الدولتين السكسونيتين المتآمرتين أدبياً واقتصادياً وسياسياً وإلغاء مايكون لها من امتيازات في البلاد العربية ، واستمرت الدولتان الفادرتان في خطتها العدائية نحو العرب المسابرة لمطالب اليهود ومطامعهم بكل وقاحة واضرار ، ولما انتقات القضية الى هيئة الامم لعب الولايات المتحدة دوراً كبيراً أو الدور الا كبر الايجابي اللئم في حمل الدول على تقرير التقسم كم لعبت انكلترا دوراً كبيراً أو الدور الا كبر الايجابي في داخل فلسطين بعد قرار التقسم كان من نتيجته اناحة الفرص الواسعة لليهود بالتسلح والتمكن من الاستيلاء على كل ما خصص لهم في قرار التقسم ثم على أواء الجليل المخصص للعرب بحيث لم يأت وم ١٥ مايس حتى كانت الدولة اليهودية تقائمة في المناطق المخصصة لها وفي لواء الجليل معا (١) في جين انها كانت نصر نشاط العرب في الداخل والخارج كل التسير ، فل يحفز كل هذا أي دولة من الدول الدربية الى تغيير سياسها الودية المائعة مع انكلترا وأميركا الشائية فضلاً عن اعلانها المداولة امتيازاتها تأثير السياسة الشخصية والاقليمية الذي نسف كل ما كان من هياج وتصريحات وقرارات ومكاثد ونكايات واهانات مادية ومعنوية . .

-٣-

ولقد بدا للعرب جميعهم ال من شأن النقط العربي ال يكون وسيلة عظيمة للضفظ وحل مشاكل العرب فضلا عن مشكلة فلسطين ، ولقد بدا العراق متحمساً كل الحماس لموضوع وقف النقط والناء امتيازاته حيما بدا من انكلترا وأميركا ما بدا من اصرار واستعرار في خطبها العدائية ، وطلب مندوبه في أحد اجتماعات اللجنة السياسية الذي انعقد في ايلول ١٩٤٧ في ظروف كانت قضية فلسطين في أشد مواقفها خطورة تنفيذ قرارات بلودان السرية في صدد امتيازات النقط فجمجم المندوب السعودي بعض الشيء ودار الهمس بأن المندوب العراقي اعما ريد الاحراج ، وبدت مظاهر محوري الجامعة السعودي الهماشمي بارزة حيث ريد الاحراج ، وبدت مظاهر محوري الجامعة السعودي المعاشمي بارزة حيث المحافظة المنافوب العراقي ، وانهى الموقف الى اعادة الاعمر الى مجلس الجامعة ، واجتمع هذا الحجلس في تشرين الاول الموقور وقرر ان مقررات بلودان السرية واحبة التنفيذ في حالة تطبيق أي حل من

<sup>(</sup>١) في الجزء الخامس من كتابنا حول الحركة العربية تفصيل كاف لهذه الأحداث

شأنه ان مس حق فلسطين في ان تكون دولة عربية ، و لعبت الدولتان السكسو فيتان دوريها الكبيرين الذين ذكر ناهما وقامت في فلسطين دولة يهودية و ديست فلسطين العربية وأهلها بالنمال فلم تقدم الدول العربية صاحبة النفط أو المرتبطة معالدولتين بامتيازات على اي عمل تنفيذي لتلك المقررات بتأثير السياسة الاقليمية الشخصية...

وقطع العراق النفط عن حيفا بعد قيام الدولة الهودية بالرغم من فائدتـــه الكبيرة وعظم النشطية التي تحملها الخزينة العراقية لم يكن تنفيذا لقرارات محلس الجامعة كما لايخفي لان النفط ظل مجريهن العراق الى طرابلس الشام بعد قرارالتقيم ، ولم يرالعراق مانعاً من إسالة ما كان يسيل الى حيفا الى مينا مسوري وآخر لبناني . هذا مع التسليم بان في توقف العراق عن التنفيذ بسبب عدم تضامن الملكة السعودية معه شيئاً من الوجاهة .

ولقد أذاعت بعض الصحف خبر اعترام الملك السعودي على الغاء الامتيازات وكون المنشآت والمهندسين الاميركيين في خطر فسارع الى اصدار تصريح ينفى ذلك معللا بأن هذا عهد وعقد وأن الدين الاسلامي قد أمر بالوفاء بالمهود والمقود وحماية من هم في ذمة سلطان المسلمين ... واشتدت الحلة والمطالب بعد قرار القيم واستمرار اميركا في محاباتها لليهود فاستنكر الامير فيصل في حديث صحفي أدلى به الى مندوب جريدة المصري فيأو اخر شباط سنة ١٩٤٨ هذه الحلات وقال انه يسمن تناقض في موقف أبيه مع ما يجب أن يقفه العرب من المصالحت الاميركية وأن اميركا ليست وحدها التي ناصرت النقيم ولم يسمع أن دولة عربية النت امتيازات ومصالح الدول المناصرة، وأنه في الساعة التي برى العرب جميما ان المسلحة تقضي بوقف أعمال الشركة فسترون اننا على استعداد لا يقاف عملها حالاً كان كل ما كان و تقرر لم يكن ...

و لسنا نعني فيها نقول اختصاص النقد لموقف السعوديين وانما أردنا الاشارة الى ما للسياسة الشخصية والاقليمية من تأثير في سياسة العرب وعلاقاتهم ببعضهم وفي جعلهم يقولون مالا يفعلون وبهضمون كل تناقض وإهانة واستخاف . ولقــد ومصالح الدول المناصرة لليهود: فجميع الدول العربية ظلت على أحسن الصلات مع الولايات المتحدة وانكلترا وفرنسا وغيرها من الدول المناصرة ومنها من ازداد تقرباً واستسلاماً لايحائها وتوجيها وتزلفاً في سبيل نيل رفدها ، بل ومنها من أبرم مع الشركات الانكلىزية والاميركية بامحاء وتعضيد حكومتيها اتفاقات نفطية وغير نفطية بمد قرار التقسيم بالرغم من ان قرارات بلودان السرية تحظر هــذا بنوع خاص وبالرغم من قرار جديد اتخذته اللجنة السياسية بتاريخ ٢٢/ ٢/ ٩٤٨/ في هذا الموضوع بالذات حيث نص على ﴿ الامتناع عن منح امتيازات سمد مدأناييب البترول أو بتنفيذ الامتيازات التي منحت سابقاً شمديد الأنابيب في داخل البلاد العربية لمصلحة شركات أجنبية تنتسبالدول تعمل من تقسم فلسطين وتنفيذهسواء ا كانت مصادر البترول في المملكة العربية السعودية او في العراق ، وذلك مادامت الدول التي تنتسب لها هذه الشركات تعمل على ارغام العرب على قبول تقسيم فلسطين، ثم بالرغم من استمرار هذه الدول في موقفها المؤذى للقضايا العربية عامة وقضية فلسطين خاصة ...

ويستمر هذا التناقص الى اليوم بسبب هذه السياسة وتأثيرها فقد قرر مجلس الجامعة المربية في احدى اجتماعاته عام ١٩٥١ وبسبب التوتر الذي ساد الملاقات بين الدول العربية والدول الغربية في ظروف حركة القضية المصرية ومشاريح الدفاع المشترك وقضايا المنرب العربي « عدم التعاون اقتصادياً وعسكرياً معالدول الغربية الى ان تحل القضايا العربية ، ومع ذلك فان اكثر من دولة من الدول العربية ظلت تعاون تعاوناً اقتصادياً وثيقاً مع الدول الغربية ، ولم تر مانعاً من عقد معاهدات جديدة متنوعة مع الولايات المتحدة الاميركية بسبيل التعاون الاقتصادي وتوطيد الصداقة معها ونيل صدقاتها وهباتها الصثيلة التافية التي لاننوم بها خزانها ، بل وانها لتهالك على ذلك وتقبل بسبيله مواد فيها شيء غير قليل من

اسباب تمكين المخلب الاميركي منها في حين ان الولايات المتحدة الاميركية هي أشدالدول الذربية استهتاراً بالدرب وقضاياهم وتمضيداً لليهود (١) .

ولقد عقدت حكومة المانيا الغربية مع دولة اليهود اتفاقاً على منحها مبلغاً عظياً كتعويضات عافعله هتار بالهود؛ فقامت الحكومات العربية وقعدت لهذا الحادث الحملير جداً الذي عد دولة الهود باسباب القوة الاقتصادية والحربية وأخذ رجالها يصدرون التصريحات القوية منذرة محتجة ؛ ثم قررت اللجنة السياسية مقاطعة المانيا الغربية أذا تم ابرام الاتفاقية ؛ وبدا الغرب هذه المرة جادين حتى أقلق موقفهم حكومة المانيا وجعلها ترسل الوفود وتعلس المخرج ؛ ولم ترا المعبنة السياسية في ماعرضته مبرراً المتراجع ؛ ومع ذلك سارت هذه الحكومة حتى ابرمت الاتفاق ؛ وحبس الناس أنفاسهم ليسمعوا الكلمة الداوية في تنفيذ العرب لقرار المقاطعة ظناً منهم ان هذا واقع حما لا نه ليس لا لمانياً من القوة السياسان على أحد منهم مامجعلهم يتراجبوناعنه فإذا الحكومات العربية تخيب هذا الطان وغصبات مضربة تنبخر لا نه بدا لبعض هذه الحكومات أن يتراجع لمسلحة اقليمية خاصة رآها دون مبالاة عا لهذا التراجع من ضربة شديدة على اعتبار المرب وورنهم ومصلحتهم العامة العليا ...

<sup>(</sup>١) قالت جريدة المصري في عددها ٢٠/٧٦ ه في سباق تعليقها على الماهدة الاميركية المحرية التي عقيدت في هذه الابام «ودراسة نصوص هذه الماهدة تكشف عن خطورتها بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الوطني المعري وخاصة فيا يتعلق بتشجيع الاستيارات الصغيرة وتنمية الكيان الاقتصادي المستقل في البلاد . ومع ان الماهدة مرحت على تأكيد شرط التبادل في الماهلة بين المعربين والاميركين الا ان حقيقة الوضم الاقتصادي والسبابي في مصر تنمي نظرية التكافؤ بين الطرفين المتافذي وهي النظرية التي لابد من توافرها في أي ماهدة تنقد بين دولتين او اكثر لنوس اقتصادي وسياسي . اما ان تسوى الماهدة بين الاميركين والمم بين في شؤون الاستيار والملكية والاخراج والدخول بالدولارات وفي اقامة الشركات والماهد الدينية والتقافية والتقافية المركا بامكانياتها الكبيرة المجتمع المعري المرعي الناشي .

ولقد أضاعت هذه السياسة على العربفرصة سنحت لهم أثناء الحرب العالمية الثانية . فقد اشتد الشعور في الاوساط العربية القومية بضرورة الاستفادة من ظروف الحرب وتحقيق هدف عظم من اهداف الحركة العربية وهو الوحدة بشكل من الاشكال. وكانت ربطانية هي صاحبة الحول والطول والسلطان العسكري في بلاد المرب فشجعتهم على ان نخطو اخطوتهم نحو هذا الهدف حيث صرحوز بر خارجيتها في اجتماع عام بتاريخ ٢٩ مايس ١٩٤٢ قائلا: بان العالم العربي قد خطا خطواتواسعة منذالتسوية التي تمت في نهاية العالم الماضي (١) وقد رغب كثيرون من مفكري العرب في ان يكون للشعوب العربية نصيب من الوحدة اعظم مما تتمتع به الآن. وهم في سعيهم الموغ هذه الوحدة برجون عون بريطانيه وتأبيدها ومثل هذا النداء من اصدقائنا لا مكن الا ان يلبي . وأنه ليلوح أنه من الطبيعي ومن الحق ان تتعزز الروابط الثقافية والاقتصادية بل والسياسية بين البلدان العربية . فحكومة صاحب الجلالة ستؤيد من جانبها كل التأبيــ كل مشروع تم الموافقة الاجهاعية عليه ، ثم صدر منه تصريح ثان بتاريخ ٢٤ شباط ٩٤٣ أمام مجلس النواب جافيه و ان الحكومة البريطانية كما أوضحت قبل تنظر بعين العطف الى كل حركة بين العرب لتعزيز الوحدة الاقتصادية والثقافة والسياسية بينهموان من الجلي النالخطوة الاولى لتحقيق أي مشروع بحب ال تأتي من الدرب أنفسهم ..

وبناء على هذا التشجيع بدأ مصطفى التحاس رئيس الوزارة المصرية مناوراته بعد هذا التاريخ بقليل مع ثمني الحكومة العراقية ثم مع ممني الحكومات الاردنية والسورية واللبنانية والسعودية واليمنية على التوالي . وكانت تسمى رسمياً بمشاورات الوحدة العربية واستعرت كذلك . وكان استبشار العرب عظيا مهذه الشاورات والتسمية ، وكان الظاهر ال التحاس غير بعيد عا تعنيه هذه التسمية على ما سجل من تصريحاته امام البرلمان المصري والمؤتمر الوفدي وخطــــاب العرش والتصريحات الحاصة والتصريا والمرجعا العراق وسوريا والاردن على

<sup>(</sup>١) قصد بهذا مانالنه سوريا ولبنان من الاستقلال والحياة النيابية .

حقيقة مداها ، واطمأنوا بتشجيع الانكلعز فقالت سوريا بإنها تؤثر اقوى اداة التعاون المشترك وهي الحكومة المركزية فاذا تعذر ذلك اقيم نظـــــام آخر من الاتحاد او الاتفاق او الحلف. وقالت المراق والاردن انها ترغيان في تكوين اتحادله سلطة تنفيذية وجمعية تمثل فيها الدول العربية الداخلة فيه على ان يماون مجلس الاتحاد لجنة تنفيذية تمثل جميع نواحي التعساون السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي ويكون لقراراتها قوة تنفيذية على الدول الداخلة فيالاتحاد كما جاء في محضر اللجنةالتحضيرية المنعقدة في الاسكندرية . واكن تلكالسياسة كانت سببا في مسخ المفهوم حيث لم يرض الآخرون بفكرة الوحدة او الانحياد أو الحلف بناء على اعتبارات اقليمية وشخصية لاتمت بأي صلة الى المصلحة القومية العامة. وقد يكونالاصا بعالانكابزية اثر في ولادة نظامًا لجامعة بالشكل الذي ولد به لان الانكليز ليسوا من الطيبة وحسن النية التي تجعلهم برضون بقيام اتحاد عربي قوي يشمل اربعين ميليونا في منطقة يعدونها منطقة نفوذه واستعارهم وسلطانهم وبرون أهلها يظهرون لهم العداء في كل فرصة تسنح لهم . غير ان رؤساء العرب وساستهم لو تجردوا عن سياستهم الشخصية والاقليمية وكانوا أقوى ارادةوحزما وأبعد ادراكا وأوسع أفقاً لـكان في امكانهم ان يفعلوا شيئاً في تلك الظروفالتي كان الحرب مازال دائرة فيها وكان للمرب وزن وفائدة في نظر الحلفاء.

ولو فعلوا هذا ولم يضيعوا هذه الفرصة الذهبية الكانوا تفادوا كارثة فلسطين الحاطمة حتما .

ومن المؤسف ال ممثلي العراق وسوريا والاردن لم يكونوا من الحزم والارادة وسعة الافق مايحفزهم على تنفيذ ماكانوا متفقين عليه من المبادي، الاتحادية حينما لم يرض بها الآخرون ولوكانوا على ماقلنا من الصفات لكان في الكيان الذي ينشئونه شيء من العوض وباب مكن ان يلحق بهم منه غيرهم.

ولقد جاء في دستور هذه الجامعة الموقع في ٢٣ آذار ٩٤٥ ما يعوض بعض إ الشيء عماكان من تفاؤل ومسخ لفكرة الوحدة حيث فسحت المادة الثانية المجال الى توثيق الروابط الاقتصادية والاجهاعية والتشريعية والثقافية مما يدخل فيه الجارك والسكك والطرق والبرق والبريد والمعلة والجوازات والجنسية ومناهج التعلم الخ... كما ترى في نصها التالي.

المادة ٧ – الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيهاو تنسين خططها السياسية تحقيقاً للتماون بينهاوصيا نة استقلالها وسيادتها والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها . كذلك من اغراضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاونا وثيقاً بحسب نظم كل دولة منها واحوالها في الشؤون الآتية :

T ـــ الشؤون الاقتصادية والمالية ويدخل في ذلك التبادل التجاريوالجمارك والمملة وامور الزراعة والصناعة .

ب ـــ شؤون المواصلات ويدخل في ذلك السكك الحديدية والطرق والطيران والملاحة والبرق والبريد .

ت ــ شؤون الثقافة .

ث ـــ شؤونالجنسية والجوازات والتأشيرات وتنفيذالا حكام وتسليم المجرمين.

ج – الشؤون الاجتاعية .

ح ــ الشؤون الصحية .

وحيث فسحت المادة التاسعة المجال الى ماهو أوسع والى ما يمكن ان يؤدي الى اتجادات ثنائية كما ترى في نصها التالي :

المادة التاسمة ــ لدول الجـــامعة العربية الراغبة فيها بينها في تعاوف اوثق وروابط أقوى مما نص عليه في الميثاق ان تعقد بينها من الاتفاقات ماتشاء لتحقيق هذه الاغراض .

غير ان تلك السياسة جملت هذه المواد حبرا على ورق ليس خطيرها فحسب على يقع في مدى النص الدي اوردناه بل فها اقل من ذلك خطراً وشأناً بحيث لم يتحقق ونجز من الاهمداف المذكورة في الميثاق ثيء عملي ذو بال حتى ولاقضية تنقل العربي بين البلاد العربية وعمله فيها بيسر مثلا مع ما بذلته امانة الجامعة من جهود وانعقد من لجان وتقرر من قرارات ووضع من لوائح وتدريعات واتفاقيات! وقصاري ما كان هو نسيق مواقف الحكومات العربية ازاء الا حداث السياسية العربية وغيرالعربية من آن لآخر تنسيقا غيرمضمون التنفيذ والاهال والتجاهل مع ذلك ، مع مشاهد ملوسة اليمة من التشاد والمكايدات في كثير من المواقف ؛ ومع انقسام دول الجامعة في ظل كيانها الى محورين متشادين يتربص احدهما بالآخر ويكيد احدهما للآخر .

ولقد تدخلت دول الجامعة في فضية فلسطين قبل قرار التقسيم و بعده واشتبكت مع اليهود في الحرب نتيجة لقرارات الجامعة حقاً . وكان هذا من حيت المبدأ أعظم وأروع عملية عربية عامة . غير أن ماكان من سير مراحل هذا التدخل ونتائجه بسبب السياسة الشخصية والاقليمية التي لعبت دوراً كبيراً هو أسوأ ما يمكن ان يكون سيراً ومراحل ونتائج ، حتى ليتمني المران لا تكون قد تدخلت ، وقدادي هذا التدخل الى اشتداد أثر هذه السياسة ومظاهرها فضلاً عن ما أدي اليه من تلك النتائج والمراحل السيئة .

#### **-0-**

و لقد كان من اثر كارثة فلسطين الحاطمة ان أحدت الاصوات ترتفع داعة الى اتحاد الدول العربية كرد فعل لهذه الكارثة التي افقدت الامة العربية ثقلها في نفسها وسحقت معنوياتها، ثم ابنتى في ربيعسنة ١٩٤٩ أتجاه الى اتحاد عسكري سياسي و اقتصادي بين دول الهلال الخصيب فحورب هذا الاتحاد حرباً شديدة بدافع من الاعتبار التالشخصية والاقليمية والتوازنية في البعض وبدافع من الاعتبار التالشخصية والاقليمية والتوازنية التي تقدمت بها مصر في حريف السنة نفسها ، وقيل ان فيها العوض الأوسسع والاثمل والاثوى ، واستقبل الناس الفكرة بالارتباح والاغتباط لائم متشوقون الى حركة ترد لهفهم و تعيد اليهم ثقهم في أنفسهم و ترد عليهم روحهم المسحوقة

وَتَبَفَّتُ فَهُمْ شَيئاً مَنَ الأمَلُ المُفقُود . وَمَعَ انَّ السَّرِ فِي المُوضُوعَ كَانَ كَالْمَادَةَ عَلَى اسْلُوبِ السَّيرِ السَّلِحَقَّائِي فَقَد امَكُنَ كَالْمَادَةَ ايضاً مَن وصُولَنا الى غَافَّما فِي حدود الكَلَّامِ والكَتَابَةَ أنْ يَصِلُ الأمرِ الى غَابَةَ حَسْنَةً حَيْثُ انْهِي الكِلامِ الى الاتفاق على نصوص قوية لماهدة سميت بمفاهدة الدَّفَاعِ المُشْرَكُ والتَمَاوُنُ الاقتصادي :

فنصت مادتها الاولى — على اعتبار كل اعتداء مسلح يقع على أي دولة أو اكثر منها او على قواتها اعتداء عليها جميعاً ، والترام كل منها الجادرة الى منونة اللمولة او الدول المعتدية عليها واتخاذها على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير واستخدام جميع مالديها من وسائل عسا في ذلك استخدام القوى المسلحة لرد الاعتداء واعادة الامن والسلام الى نصابها .

ونصت المادة الثالثة — على مبادرة الدول المنماقدة الى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموفف في حالة خطر حرب دام او قيام حالة دولية مفاجئة بخشى خطرها .

ونصت المادة الرابعة — على تماون الدول المتعاقدة على دعم مقوماتها المسكرية وتعزيزها والاشتراك بحسب مواردها وحاجاتها في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجاعية لمقاومة أي اعتداء مسلح .

ونصت المادة الخامسة — على تأليف لجنة عسكرية دائمة من ممثلي هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظم خطط الدفاع المشترك وبهيئة وسائله وأساليه .

ونصت المادة السادسة — على تأليف مجلس للدفاع المشرك بختص مجميع الشؤون المتعلقة بتنفيذ المواد السابقة على أن تكون قراراته التي تصدر بأكثرية الثلثين مارمة الجميع.

ونصت المادة السابعة – على تعاون الدول المتعاقدة على النهوض اقتصاديات بلادها واستثمار مرافقها الطبيعية وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنية والرراعية والصناعية وبوجه علم على تنظم نشاطها الاقتصادي وتنميته وابرام مايقتضيه الحالد من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الاهداف .

ونصت المادة العاشرة — على تعهد كل من الدول المتعاقدة بان لاتعقد أي اتفاق دولي يناقض هذه المعاهدة وبان لاتسلك في علاقاتها الدولية مسلكا يتنافى مع غرضها .

ووقعتها دول سوريا ومصر وابنان والسعودية واليمن في حزيران ١٩٥٠ وأخرت الاعتبارات الشخصية والاقليمية والتوازية وما انتجته من جفاه وانكاش وتردد ومحور هاشمي مقابل محور سعودي العراق والاردن عن توقيعها مدة طويلة ، فلم يوقعها العراق الا بعد تمانية أشهر ولم يوقعها الاردن الا بعدموت الملك عبد الله . ومع ذلك فما تزال هذه الماهدة في نطاق الكلام ولم يصادق عليها من قبل بعض الرؤساء والحالس حتى تصبح افذة نظريا ، والاعتبارات المذكورة ملموسة اشد اللمس في هذا التعثر .

والى هذا فان هناك قرارات كثيرة احرى قررها مجاس الجامعة و لجالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفضائية استجابة لظروف ماترمة أو مسامة لموقف خاص أو مما شاة الدأي العام ثم ظلت حبراً على ورق ولم تنفذها الحكومات التي اشترك ممثلوها \_ وكثيراً مايكونون رؤساء وزارات ووزراء \_ في محمها ووضعها وتقريرها وإعلانها بل ونوقضت لان الاعتبارات الشخصية والاقليمية والفردية وقفت في طريق التنفيذ دون مبالاة مما تعطل من مصالح وهدر من جمود ، و مما أحاط المرب من جراء ذلك من ذلوسجل عليهم من عار وانفقد لهم من وزنوقيمة واعتبار في نظر العالم السياءي والعالم العربي على السواء وفي ظروف كان المكن ان يكون للصدق في تنفيذها أثر عظيم .

والدسائس الاستعارية وخاصة الانكليزية تلعب دوراً خبيثاً النيما في هذا المجال بسبب مايينها وبين بعض الدول المربية وبعض رجالات هذه الدول من معاهدات و تواثق؛ ولملها من أهم اسباب مايقوم بين دول العرب من جفاء ومتاقضات ، وعرقلة نمو الجامعة العربية وشل حركاتها .

#### -٧-

ومن الجدر بالذكر ان هذه الاعتبارات الجرمة غير منبثقة من الشعب بل متضادة كل التضاد مع عواطفه ورغبا ته فضلا عن مصالحه ؛ وأنما هي نتيجة لانانية الرؤساء وكبار الساسة الذي يقبضون علىزمام الاثمور في الدول العربية واهوائهم وضيق أفتهم وتفكيره . وقد أثبتت الشعوب العربية في مختلف الاقطار في مختلف المناسبات و عنجتلف الاشالب نقمها علها .

فني قضية فلسطين كانت الصرخات الداوية من الصحافة المربية ، والمظاهرات الصاحبة التي قامت في مناسبات تلك القضية الالايمة في مختلف الاقطار تهتف بسقوط هذه الاعتبارات وتعتبرها العامل الاقوى فها حل بالمرب من نكبة وخزى وهوان ؛ بل ولقد كانت الاحداث الانقلابية والثورية والدموية التي وقعت بعد تنك النكبة نتيجة من تتائج ذلك الشمور الناقم او مستندة عليه او مستمدة منه كما يدل عليه ما كان من ارتياح وتأييد عام لتلك الاحداث.

وفي قضية الوحدة المربية كان الرأي المام العربي وما بزال في جانبها وضد الله ني يقفون في طريقها على طول الخط ، لانه براها الوسيلة الوحيدة الى قوة العرب وتقدمهم ، ولو استفتيت الشعوب العربية استفتاءاً حراً من الضفط والعسائس الجاءت النتيجة حمّا في جانب الوحدة الشاملة ولاسما في هذا الظرف الذي يتجه العالم فيه الى التكنل ، وتقوم الوحدة او الاتحاد فيها بين شعوب لا يجمع بينها الالجوار او المسلحة السياسية والدفاعية فكيف بالعرب وهم أمة واحدة يجمع بينها اللهة والدن والتاريخ والمصلحة وقد غرز في قلبهم خنجر مسموم وسرطان خبيث لا عكن اقتلاعه او الوقاية منه الا بها .

ولقد أقامت سوريا على هذا الدليل الحاسم في الدستور الجديد الذي وضعته جميتها التأسيسية عام ١٩٥٠ حيث احتوت مقدمته هذه الفقرة « ونعلن ان شعبنا هو حزء من الامة العربية بتاريخه وخاضره ومستقبله يتطلع الى اليوم الذي تجتمع نيه في دولة واحدة . وسيعمل جاهداً على تحقيق هذه الامنية في ظل الاستقلال والحرية ، وحيث احتوى نص قسم رئيس الجهورية والنواب على العهد « بالعمل على تحقيق الوحدة العربية ، على أنهذا الدليل تقدم من سور يقبل هذا الظرف أيضاً حيث كانت الوحدة في الدرجة الاولى والاتحاد في الدرجة الثانية مطلب الوفد السوري في مشاور ات الوحدة العربية على ماذكر نادقبل وحيث كان لرئيس جمهوريتها شكري القوتلي كلة ذهبت مثلا جاء فيها « انسوريا لن تقبل ان يرتفع على بلادها عام أحر غير علم الوحدة العربية » .

ومما لارب فيه ان النظام الجمهوري الذي يقوم في سورية كان عاملاً مها. ساعد على تقديم سوريا هذا الدليل الصريح القوي عندكل موقف اقتضاه ، وأن هذا النظام لوكان قائماً في الاقطار المربية الاخرى الكانتارادة الشعوب العربية فيها ظهرت قوية رائعة في جانب هذه الوحدة ولكان في الامكان تحقيق هذا الهدف العظم في هذه الحقية من تاريخ العرب الحديث وتفادي الكوارث والاها نات التي حلت وما تزال تحل فيهم .

واذا كان لبنان مع نظامه الجهوري لايقدم الدليل الصريح الذي قدمته سوريا فان ذلك راجع لاعتبارات اخرى لادخل لنظام الحكم فيه ، ومع ذلك فاكترية سكان لبنان في جانب الوحدة والاتحاد حتما لو جرى فيه الاستفتاء الحر الذي المعنا اليه . فان نصف سكانه الذين هم محمد يون وفريقا غير يسير من مختلف الطوائف النصرانية من انصار الوحدة او الاتحاد . ولا يمكن الماراة في ذلك لا نه من الحقائق الملوسة التي يقوم عليها أدلة لا تنقض .

# **-V-**

ومن المؤسف ان نقول ان المشكلة ليست سهلة . لأن الرؤساء والساسة هم اصحاب الاثر الفعلي الاقوى في مقاليد امور البلاد العربية ونظمها وسيرها ، وهم حريصون ان يظلوا هم المسيطرون ، ولائن الدافع لهم على النزام السيساسة الشخصية والاقليمية هو الهموى والا النيةوضيق الافق مع يقينهم في قرارة أنفسهم ال هذه السياسة ضارة بالمصالح القرمية العامة ، ولا أن الوعي القومي العام ليس في حالة يستطيعهمها ان يملي ارادة الامة على أوائك الرؤساء والساسة ويجعلهم يتقون الله في أمتهم ويكفون عن اتباع أنانيتهم وهواهم بسبب سلبيته وجموده وضعف تنظيمه .

على ان اليأس غير جائر بالبداهة ومؤد الى الارتكاس في الخطر والضرر عياة الشموب والبلاد المربية ومصالحها وحاضرها ومستقبلها عما يتحمل مسئوليته العظمى كل واع من أبناء هذا الحيل شيباً كانوا أو شباناً. وأن من الواجب والحالة هذه ان تشتد الدعوة والحلة من كل واع قادر من صحفيين وأسائذة وكتاب وخطباء ووعاظ وهيئات ضد هذه السياسة والتنبيه على خطرها وضررها وما أصاب العرب من شرها وأذاها ، والهتاف بالرؤساء والساسة بان يكفوا عن تغليبها و تضحية مصالح شعوبهم وحياتها وكرامها على مذبحها وبان يتقوا الله في بلادهم وأمتهم و المهم وعياتها وكرامها على مذبحها وبان يتقوا الله في وحركاتهم والمهمة لهم بما يعملون بل وأن من الواجب على الواعين القادر بن تجريك الرأي العام تحريكا قويا بكل اسلوب ومناسبة حتى يصبح كاسحاً قوياً لا يحد في حاضر العرب ومستقبلهم من مخلف النواحي ، وعلى الشباب خاصة ان يقوموا بأكبر عدب في هذا المطلب الذي له الاثر من غيره باعتبارهم المنصر الادوم من رجال هذا الجبل .

ولقد مهدت حركة سورية ومصر ثم حركة لبنان الأخيرة سبيل التعاون الواسع في هذا الحجال بين مصر وسورية ولبنان بسب ما يجمع بينها من الحافز والهدف؛ فعلى الواعين المخلصين في البلدان الثلاث أن تشتد دعوتهم الى ذلك حتى تكون رائدة الشعوب والبلاد العربية في هذا الأمم الحطير.

# (٢) الوحدة العربية

- 1 -

هناك ثلاث سبل أو وسائل الى توطيد الملاقات بين الدول العربية وتنظيمها. المتنان منها في نطاق الواقع ، وليس من شأنها قلب شيء من الاوضاع الحاضرة . وهما مماهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى ودستور الجامعة العربية . أما الثالثة فهي الوحدة العربية . والثالثة هي الجوهرية في حياة العرب ومصالحهم . والاثنتان الاوايان الما جعلتا عوضاً عنها بعض الشيء بسبب الاعتبارات الشخصية والاقليمية التي سيطرت على الرؤساء والساسة الكبار على ماذكر المه قبل . وفي اعتبارها عوضاً عن الوحدة اعتراف وتسلم بان هذه هي الجوهرية وبان الرؤساء والساسة الكبار المحدودة وبان الرؤساء والساسة الما كولوا عنها مع اعترافهم بضرورتها بسبب تلك الاعتبارات .

وجميع أسباب الموحدة ودواعها قائمة . فالشعوب العربية ذات لغة واحدة تقطن في وطن كبير لايفصل بينه فاصل طبيعي ولا عنصري . وهي تعيش منذ الحف وثلثا أه سنة على الاقل في جو تاريخي وسياسيوروحيوقضا في وثقافي وأدبي واقتصادى واحد .

ولقد كان يقوم أحيانا دول مستقلة استقلالاً داخلياً في بعض البلدانالدربية غير ان الوحدة السياسية والاقتصادية بل والمسكرية كانت نظل موطدة بينها فضلاً عن عدم تبدل الجو الروحي والادبي والتقافي الواحد. وإذا كان قيام الدولة الفاطمية استثناء في موضوع الوحدة السياسية والاقتصادية والمسكرية فان ذلك الجولم يتبدل أولاً وكانت الوحدة السياسية والاقتصادية والمسكرية موطدة ثانيا . وحيما قضي على هذه الدولة ظلت الوحدة السياسية والاقتصادية والمسكرية ثانيا . وحيما قضي على هذه الدولة ظلت الوحدة السياسية والاقتصادية والمسكرية موطدة بين الاقطار الشامية والمصرية والحجازية واليمنية في نطاق الدول الاوبية والتركية والشركسية التي كانت في الحقيقة دولاع بينة فعلاً برغم كوبروسا مها

وفريق من جندها ورجلهامن عنصر غيرعربي . وحينها قضي على الدولة الشركسية ظلت هذه الوحدة موطدة في نطاق الدولة المثانية مع احتفاظ البلاد العربية بطابعها العربي .

# -4-

والفرقة البادية اليوم هي في معظم مظاهرها وقيامها من صنع الاجنى وغدره وليست منبثقة من الشعوب العربية التي ظلت تعيش في نطاقالوحدة طيلة القرون المديدة السابقة . فقد أعتدى الافرنسيون والانكليز على بلاد المغرب ومصر في القرن السابق وفصلوهما عن نطاق الدولة العثانية وبقية البلاد العربية . ثم غدروا غدرتهم الفاحرة الثانية في ظروف الحرب العالمية الاولى فتآمروا على تقطيع أوصال البلاد الشامية واستعارها وقطع الروابط بينها وبين العراق والححاز قبل أن مجف مداد العهود التي قطعها الانكلىز للملك حسين باسم الحلفاء على قيام مملكة عربية مستقلة تضم جميع الاقطار العربية التي كانت في نطاق الدولة العثمانية وبتحديدأدق بلاد الشام والمراق والحجاز على ماهو مثبت في مكاتبات الحسين ــ مكماهون . ثم ظلوا يواصلونمو أمراتهم وخططهم الغادرة يختلف الاساليب والدسائس والوساوس والدعايات المضللة والارهاب والرشوة وشراء الذمم والتخويف وايقاظ النعرات وتغذية الحزازات والاحقاد ونفخ المطامع في الرؤوس حتى بدت بلاد العرب أشلاء متناثرة وأجزاء متنافرة . وكانت غدرتهم الكبرى فهم في فلسطين وما انهى اليه أمرها من قيام الدولة اليهودية وانقطاعءقدةالصلة بين شمال بلاد العرب وجنوبها فضلا عما ألربين العرب من احقاد وضغائن كانت وما تزال اليد الانكليزية الأثيمة طولى فينشوءه ورسوخه .

والشموب العربية راغبة في الوحدة أشد الرغبة لانها تعاني من الحواجز الاصطناعية التي تقوم بين البلاد العربية أشد العنت والعناء وتتضرر منها أكبر ضرر ، ولو استفيت لكانت فتواها حاسمة في اثبات هذه الرغبة التي قامت وماتراك نقوم عليها الادلة المتعددة الرسمية وغير الرسمية على ماذكرناه قبل ، وكل ما في. الامر ان جمود وعبها وسلبيته بجعابا لانندفع اندفاعا ذاتياً قوياً يملي إرادتها. في تحقيق هذه الرغبة .

# -4-

والحق الذي لامراء فيه والذي يقول به كل واع سلم النفكير من الدرب انه لن يكون للعرب كيان محترم قوي إلا بالوحده التي تفدوا قطارهم بها دولة واحدة أو دولاً متحدة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وتسريعياً ، وانه لم يصب العرب ماأصابهم من وهن وضعف و تعرض للعدوان واندحار امامه في ظرف من ظروف تاريخهم الاحيام المتحت كانت تنفصم وحدمهم أوبهن ، ولم يكونوا اقوياء محترمين من دهري الحضارة في ظرف من ظروف الريخهم كذلك الا في ظل شكل من اشكال الوحدة، والهم لن تزالوا ضعفاء مهنين في عيون انفهم وعيون غيرهم مستضعفين تتلاعب بهم الاهواء ويهضمهم الاعداء والطامعون مازالوا غير متحدن .

فمن الواجب والحالة هذه ان لايلمى العرب ئيء عن الوحدة التي هي طبيعية وضرورية باسبابها ودواعها والتي هي العلاج الاقوى أو الاوحد لما برتكسون فيه من ضف وهوان وتخاذل واعتبارات شخصية واقليمية .

ونحن لانجهل ان الوحدة بين العرب قدماً انما توطدت بانقوة وان الوحدة بين الشعوب التي اتحدت حديثاً انما توطدت كذلك بانقوة التي هي على مايبدو السبيل اليها. لانه يوجد دائماً طامحون بودون أن يستمتعوا بالحكم والسلطان ورؤساء لايتخلون عن مالهم من حكم وسلطان مها كان أمرها ومدى رؤسها . غير أن الاستعداد الطبيعي اثراً لأينكر في توطيدها ايضاً . وهذا متوفر كل التوفر في العرب من حيث رغبتهم الشديدة ووحدة الوطن واللغة والتاريخ والمجافزة والروح الموطدة بينهم دهراً طويلا . واذا لم يكن الوعي العربي العام قوياً وكاسحاً تستطع الشعوب العربية ان تملي به ارادتها التي لاشك فيها

في أمر الوحدة ، واذا لم يبد في أي بلد استعداد وقدرة مماً على تحقيق الوحدة بالفرض والاملاء فان رجال العرب البارزين على المسرح القومي والسيابي والقابضين على أزمة الامور والمؤثرين فيها وجميمم يعترفون جهاراً او في أنفسهم بأن الوحدة هي الملاج الوحيد الطبيبي لحالة العرب الحاضرة \_ مدعوون الى النفكير الجدي الماجل في هذا الأمر ، وهم قادرون فيها نعتقداذا ماجدوا وتضامنوا على عمل شيء كثير في هذا الباب ، وظروف العالم وحركات التكتل الجاربة (١) بين أقطار كثيرة لا توفرفيها ما يتوفر في الاقطار العربية من دواع واستعداد . وجالة العرب التي هي اسوأ ما عكن ان تكون عليه مما يمكن ان يساعد كثيراً على النجاح . وعلى الواعين أن يشتدوا في المدءو ما يهذا الهدف الجوهري كل الاشتدادو بكل سرعة ونشاط لانه متصل بصمم حياتهم ووجودهم ومركزه في العالم ، ولا أنه كل ما تأخر ازدادب حائبهم سوءاً وازداد مركزهم هوانا .

### - \ \ -

واذا كان وضع الاقطار العربية الراهن سواء من ناحية وجود كيانات شخصية واقليمية ورسوخ اعتباراتها او من ناحية سلبية الوعي وجموده أو من ناحية النفاوت الثقافي والاقتصادي لايساعد على قيام وحدة سياسية شاملة في ظل دولة واحدة في هذه المرحلة وتاريخ العرب ولو على عمط الولايات المتحدة الأميركية الذي عكن ان يكون منائياً بالنسبة للبلاد والشعوب العربية فلا مانه من مسابرة هذا الوضع وجمل محين تكون المرحلة على مراحل محيث تكون المرحلة الارلى قيام اتحاد دول عربية وفقاً لهذا المنهج:

١ - اتحاد في انشؤون العسكرية فيكون جيش متحد تحت قيادة ونظم واحدة .

<sup>(</sup> ١ ) لمل فيا يجري الآن في اوروبا الغربية عبره بالغة ؛ فقدانفقت دول فرنسه وبلجيكا وهولانده ودانيازقه ولو كسبورغ و المانيا الغربية على تأسيس المرة اوروبية متحدة لها برلمان وجيش مشترك وبينها انحاد اقتصادي ولها مجلس وزراء مشترك وقدالفيت بينها الحواجز والجوازاتـــا

 ٢ ـــ انحاد في الشؤون الخارجية فيكون هناك تمثيلسياسي واحد وسياسة خارجية واحدة .

٣ ــ اتحاد في الشؤول الاقتصادية فيكون هناك نقد واحد وجمارك و برق
 و ربد و هاتف موحدة في النظم و الادارة .

يكون لرعايا الدول المتحدة جنسية اتحادية تخولهم حتى التنقل والاقامة والنشاط والممل في أي دولة .

اتحاد في النظم واللوائح والخطط الثقافية والمدرسية .

٦ ـــ اتحاد في النشر يع فتكون القوانين العامة صادرة عن مصدر تشريعي واحد.

بقوم على ادارة الشؤون الاتحادية مجلسان يشترك فيها عثلون للدول
 المتحدة واحد اجرائي وآخر تشريعي بنسبة تستمد من ظروف ودور وتكاليف
 كل دولة من الدول المتحدة .

 ٨ ــ تقسم نفقات المصالح والمؤسسات الاتحادية وربيها ووظائفها بنسبة ميزانية او عدد سكان كل دولة إو بنسبة اخرى تنسجم مع الظروف الاجماعية والاقتصادية لكل دولة .

 هـــ يضع مجلس تأسيسي مشترك قانونا أساسيا ( دستوراً ) لهذا الاتحاد تحدد فيه الاهداف والنايات والحقوق والواجبات والسلطات والكيفيات بصورة عامة .

١٠ ــ يبقى لكل دولة استقلالها الداخلي فيا يتصل بطرائق التطبيق والامن والعمران والتنظم والوظائف والشؤون البلدية والصحية والتجارية والصناعية والزراعية الخ وما يتصل بذلك من قوانين وتشريعات وتشكيلات ، وتحتفظ كل دولة بنظام حكما الراهن . ويكون لها وزارة وبرلمان .

ويندمج في هذا الاتحاد مصر وسوريا ولبنان والعراق و الاردن والمملكة السعودية والمملكة اليمنية اي دول الجامعة العربية اليوم ان امكن . وبحب ان يكون مركزه مصر لما لها من ميزات عديدة تجمل مركزيتها مهضومة من قبل الدول الاخرى . ومع اننا عيل الى ان تكون رئاسة الاتحاد لمصر تقوية لمنى الاتحاد القومي فان من المكن الاستفناء عن رئاســـة رمزية افا ثارت الاعتبارات الشخصية والاكتفاء برئاسة عملية ينتاوبها ممثلو الدولد المتحدة في دورات سنوية .

وهناك امارات عربية في انحاء جزيرة العرب جنوباً وشرقاً وشمالاً لها كيانات خاصة على صغرها وتلعب فيها الاصابع الانكليزية والمطامع الاستهارية فتجعلها تحرص على هذه الكيانات مع اتصالها الجغرافي الوثيق بدول اليمن والسعودية والمراق. ومع ان من الافضل ان ينضم كل منها الى الدولة الاكثر قرباً والاشد صلة جنرافية واجهاعية واقتصادية فلا مانع اذا تعذر هذا الآن من دخولها في الاتحاد كشخصيات خاصة اسوة بلبنان والاردن.

وطبيعي ان تكون الدولة الليبية عضواً فيهذا الانحادكما ان من الطبيعي ان تكونكل من تونس والجزائر ومراكش اعضاء فيه حال ما يتم تحريرها الذي يجب على الاتحاد العربي بعد تكونه بذل الحهد المتصل في سبيله .

وهذه الصورة التي ترسمها نطوي ولا ربب على نواة الملكة الدربية المتحدة التي سوف تتطور اليها ويستطاع فيها سبك الامة الدربية في قالب واحد و توجيهها في اتماه واحد والحلق المتأخر منها بالمتقدم من النواحي الثقافية والاجتماعية والمدرانية ، وتكتيف جهودها وقابليها واستغلال امكانياتها المظيمة حتى تصل الى اكمل ما عكن من درجات الثقافة والرفاه والكرامة والقوة والصلاح الاجتماعي والقردي والاقتصادي وتتبوأ مركزها اللائق بها بين امم الارض كا مة ذات امجاد تاريخية وذات خصائص وقابليات عظمى ، وفي انساء ذلك تكون فكرة الدولة الواحدة قد نضجت فتعدو هذه النواة حقيقة المبلكة المربية المتحدة التي ترى ان تقوم على عط ونظم الولايات المتحدة الامركية .

وطبيعي اننا نقدر أن هذا ايس سهلا كسهولة رسمه على الورق . واكن

الجهد المنظم والاخلاص في السمي والاعان بالفكرة والهدف ، وكل هذا مما يجب على الواعين القادرين توجيه الشغور اليه وتركيزه فيه من شأنه تهوين كل عسير ولاسها انه ليس امام هذه الامة طريق آخر يضمن لها حياة كريمة عزيزة .

ومها يكن من احتمالات عراقيل الاجنبي في سبيل تحقيق هذه الصورة في مرحلتها الاولى التي هيمرحلة خطيرة من دون ربب توصل الى الفاية فاننا لانشك في ان الامر قبل كل شيء هو امر العرب أنفسهم والارادة ارادتهم ، وعراقيل الاجنبي الما نتجح عما يمكن ان مجده من تغراث او ضعف في ارادة العرب ورغباتهم ومواقفهم وجدهم والحلاصهم ، والجمد المنظم الدائب والدعوة القوية المترافقة بالاعان والصدق من شأتها ان يسدا هذه الثغرات فلا مجد الاجنبي منفذاً للدسائس والمكائد والعراقيل او يضيقا المنافذ امامها .

#### **-0** -

ولقددل ان ارتباط بعض الدول عماهدات فيها الترامات عسكرية وغير عسكرية في حين ان بعضها حر من كل قيد يجعل الاتحاد بينها خطراً على الدول المقلقة من حيث كونه بجرها المداخل الشبكة مع الدول المقيدة. ونحن لاندري كيف عكن ان يكون هذا اذا احتفظت كل دولة بكيانها . فالماهدات الموجودة انما تنص على الترامات معينة في داخل اراضي الدولة المقيدة بها وحسب والاتحاد اذا قام فسوف يقوم عوجب ميثاق مماثل لميثاق جامعة الدول العربية من جهة الاسلوب الفني مبدلاً في الاسم والمدى وقوة الالترام والتنفيذ . ولقد كانت تلك الحالة موجودة حينا قامت الحاممة العربية فلم تمنع قيامها واشتراك المقيدي والمطلقين على السواء فيها ، ولقد كانت موجودة كذلك حينا عرض الضان الجاعي يديلا من الاتحاد الثنائي الذي كان هناك اتجاه نحوه في بعض الدول فلم تمنع من مضي من الدول المربية في محته وايصالة الى مرحلته الكلامية الهائية واشتراك الدول المدربة في محته وايصالة الى مرحلته الكلامية الهائية واشتراك الدول وحطر وقوع الدول المالقة لو صح وروده انما يكون اذا نشبث حرب عامة ؟

وفي هذه الحالة يكون الخطر واقعاً عليها سواء اتحدت مع غيرها أم لم تحد لا نها عاطة بالدول المقيدة ومن المسير عليها ان تدافع عن حيادها بالقوة كما ان الدول الكبرى لن تحترم هذا الحياد من نفسها . وقد رأينا امثلة كثيرة على ذال في اوروبا واسيا وفي بلادنا نفسها اثناء الحرب العالمية الاخيرة .

ولقد قلنا ان خطر الوقوع في الشبكة برد اذا صح وروده في حالة الحرب وليست هذه الحالة دائمة وأبدية . ومدة ألسلم على كل حال اطول . فالمسلحة القومية تقضي ان لا يعطل والحالة هذه مشروع اتحاد الدول المربية الذي بهدف الى اهداف عظيمة تتصل بصمم حياة المرب ومصالحهم ومستقبلهم من مختلف النواحي وفي جميع الظروف والحالات . وتعليقه الى أن تفلت الدول المرتبطة هذه بالماهدات مؤخر لتحقيق هذه الاهداف ، بل وقد يكون مؤخراً لنجاة هذه الدول من حيث كون هذه النجاة اكثر امكاناً حيا منتظم الاتحاد جميع الدول المربية ويغدو لها جبس متحد واقتصاد متحد وتشريع متحد وسياسة متحدة وبكلمة واحدة حبهة متحدة قوية .

يضاف الى هذا أن الدول المرتبطة بالماهدات معترف باستقلالها وسيادتها التامتين وممارسة لها ، وفي شعوبها روح تمرد قوية ضد المستعمرين والزامات هذه الماهدات ، وهم متحفزون التقلت منها . فالاتحاد والحالة هذه من شأنه ان بث القوة ويشدد العزيمة في سبيل النضال والذكاك في شعوب هذه الدول قبل غيرها .

وتطور روح العالم وما أثاره من روح التمرد والتوفز والتحفز في الأمم الدرقية يمسر بوماً بعد يوم استعرار نظام الاستمار والماهدات التي تقوم على عدم التكافؤ وأساليب الشباك والتطويق الراهنة فضلاً عن أنه مجمل امتداد ذلك الى ما هو سليم منه اشد عسراً. وقد مجا بقوة هذا التطور بلاد أغنى وأوسع من البلاد العربية المقيدة بالماهدات كاندنسيا والباكستان والهندوكانت يد المسيطرين عليها أشد وطأة فيها مها في بلاذنا . ولقد نجت سوريا وابنان كذلك نقوة هذا التطور مع ماكان من شدة اليد والمطامع والزاعم الافرنسية .

ولقد أخذت الدول الدربية المرتبطة تسمى جاهدة في سبيل الفكك ولم تمد تسيغ ما كانت تسيغة من قبل ، ولم يسع الدول المسيطرة الا الملاينة والمسايرة والتأويل والتفسير تما يؤيد ما قلناه من امكان النجاة وقوته بالاتحاد من جهة وعسر الامتداد من جهة اخرى . همذا الى ان الدول الناجية قوية الشمور بخطورة ما تتمتع به من عزة وكرامة وانطلاق وفخورة به وشديدة الحرص عليه . ومن المسير ان تخدع عن امرها وتففل عن اي شبكة تنصب لها . وليس من الصب ان توجد الصيغوالتحفظات التي تضمن لها ما تتمتع به من حربة وانطلاق فوق ذلك .

وإذا تمذر السير في مرحلة الاتحاد العام مرحلة واحدة فلا مانع من السير فيها على مراحل ايضاً حيث يقوم الاتحاد في اول الامر بين البلاد المتقاربة في الحياة العصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة اي مصر وسوريا والعراق والاردن ثم تبذل المساعي لاتمام السلسلة .

#### -7-

وخير من يتبنى الدعوة الىهذه الخطوة بل وأولى من تبناها مدر فبي وسط العالم الدبي وقلبه بالنسبة لمشارق العرب ومغاربهم وهي الاكثر عدداً والاكبر اسما والاوسع صيتاً . وتبنيها للدعوة يقع هيئاً مهضوماً من الدول العربية الاخرى لختلف الاسباب والاعتبارات الوجيهة ولاسيا بعد الاحداث التي تمت فيها .

ومصر لبست غريبة عن مثل هذه الحركة تاريخياً حيث كانت تسمى دائماً لجع شمل البلاد الدربية تحت لوائها وقد نجحت في ذلك مراراً وكان نجاحها تحت راية صلاح الدين واستمر ارذلك في عهد خلفائه الابوبيين وملوك الدولة التركية كفيلا بانقاذ فلسطين وانزال الضربة القاصمة على الافرنج الغزاة الذين لم يكتب لهم النجاح في جوانهم الاولى الالسب تشتت شمل العرب وانفصام وحدتهم وتفرق تكلة ماوكهم واستغراقهم في السياسة الشخصية وتغليبها على المصلحة العامة حتى طهرت البلاد منهم نهائياً سنة ٦٩٢ هنجري تحت لواء الملك الاشرف ملك مصر والشام . وقد كادت هذه الخطة تتحقق من جديد في أواسط القرن السابق تحت رابة محد علي الكبير لولا تدخل الانكلير الذي ادى الى انكفاف بده عن بلاد الشام بعد ان توحدت مع مصر و بدت تباشير مملكة عربية اسلامية كبرى تضم مصر والسودان والحجاز والشام والعراق وكيليكيا .

ويقوم على امر مصر الان فئة ثبت حسن نواياها وروحها وسعة افقا، ونفاذ بصبرتها واندماجها بالفكرة المربية الحديثة وأهدافها وقدرتها على الاضطلاع بدعوة خطيرة مثل هذه الدعوة ، وهذا مايحملها أهلا للدعوة مستجابة اليها ، وما ثم في مصر من احداث قد وجه اليها انظار العالم العربي وبعث فيه الآمال الجسام وهيا فرصة ذهبية للدعوة والاستجابة اليها ، ومن حسن الحظ ان قائد الحركة لايفتاً يصرح عن أمله بقيام ولايات عربية متحدة وبرغبته في تحقق ذلك في القريب العاجل ؟ وبردد هذا القول كثير من رجال الحكومات العربية المسئولين فضلا عن ترديده من قبل جميرة رجال الامة الحربية البارزين فيجب على الواعين القادرين من ابناء الامة العربية في مختلف الاقطار أن يغتنموا هذه الفرصة ويتجهوا إلى مصر ويهبوا بها لتقدم على تبنى هذه الخطة وتوليها عنايتها العظمي فتجدد بذلك عهدصلاح ولشب في جم شمل العرب في وقت اشتد فيه تكالب الاعسداء والكائدين عليهم ونشب في قلب بلاده جرثومة سرطان حبيثة وهي الحرثومة اليهودية ، وغدت الماحد الواشد .

#### **- V** -

على أن من الواجب على الواعين من صحفيين واسائدة وكتاب وخطباً ووعاظ أن لا نقفوا مكتوفي البد أزاء ما يجب من علاج سريع الى أن تنضج دعوة مثل هذه وفي طريقها من العقبات والعثرات بسبب تلك الاعتبارات الجرمسة الشديدة الاثر ما لا يمكن تجاهله ؟ فهناك مجال الدعوة الى وحدة اقتصادية على الاقل تشمل شؤون النقد والمواصلات والجارك وحرية التنقل والاقامة

والعمل فتكون مقدمة نافعة حداً للوحدة السياسية والعسكرية ، وفرجا لسكان البلاد العربية يتسع لهم به المجال في سبيل تحسين اوضاعهم الاقتصادية والمعاشية ويزداد به التواثق بينهم قوة وشدة . وقد كان مثل هذه الوحدة سبيل الوحدة السياسية الالمانية في القرن الماضي كما لا مخفى ؛ ولقد كانت المانيـــا منقسمة الى دول وامارات كثيرة جداً ، وكان هناك اعتبارات متنوعة تحول دون وحدتها السياسية فكانت الوحدة الاقتصادية خطوة اولى اليها . وهناك مجال الدعوة الى جعل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي ودستور جامعة الدول العربية . نافذتين نصاً وروحاً. ففي الاولى وسيلة للتضامن والتعاون المسكريوالاقتصادي وفي الناني وسيلة لتوطيد التقارب والتطابق في شؤون كثيرة مما نصت عليــه النصوص التي تقلناها قبل قليل . وبهذا او ذاك يمكن ان يسد شي من الفراغ الهائل في دنيا السياسة العربية الى ان تنضج مثل تلك الخطة والدعوة أو يقوي الوعي القومي العام ويفدو كاسحاً ويستطيع ان على ارادته في الوحدةالصحيحة وتحطم كلي عقبة تفف في سبيل هذه الارادة او نقيض الله من يوطدها بالاسلوب الذي توطدت به الوحدة بين الشعوب والبلاد الشقيقة قديماً وحديثاً . فان من الخطر كل الخطر ان يبقى هذا الفراغ الهائل في دنيا السياسة العربية لأنه سبب كل ما محدق بالعرب من ذل وهوان وضعف وخفة وزن واعتبار وطمع واستهتار ، وما تركسون فيه من سوء حالة اقتصادية ومعاشية ؟ ومن الحرعة كل الجريمة ان لابالي الرؤساء والساسة ومن الواجب كل الواجب على كل واع وقادر ان يممل كل ما مكنه في سبيل حملهم على الاذعــان وتقوى الله في امتهم وبلادهم .

واقد يسرت الحركة الانقلابية المصرية سبيل التعاون والانسجام الواسع بين مصر وسورية كما قلنا قبل وهما أكثر الدول المربية تحرراً سياسياً واجماعاً . فعلى الواعين من أبناء البلدين أن تشتد دعوتهم الى أن مخطوا رجال العهد فيها خطوة حريثة في هذا المجال فتكون خطوتهم فواة الاتحاد العربي العام ومرحلته

الا ولى اذا كانت هناك عثرات وعقبات شخصية او اقليمية أو أجنبية تقف في طريق الوحدة أو الاتحاد العام ولاسيها ان مصر والشام كانتا في أغلب ظروف التاريخ القديم والمتوسط متحدتين سياسياً وعسكرياً واقتصادياً .

وما عرف عن كيل شمون رئيس الجهورية اللبنانية الجديد من قوة الدوية والنقمة والاندماج في أهدافها والرغبة في توثيق الأواصر بين البلاد الديبة ، والنقمة على مشاهد التخاذل والتدابر بينها ، وما بدر منه عقب انتخابه من تصريحات قوية في هذا الباب بعث في النفس املاً في تجاوب لبنان مسع هذه الدعوة إذا منافقتت .

# (٣) مشكاة فلسطين

#### -1-

لقد غدت قضية فلسطين من مشاكل العرب السياسية الخطيرة وعقدة من عقدهم النفسية والاجتماعية والقومية معا . وان يقوم لهم اعتبار في نظر أنفسهم وفي نظر غيرهم الا بعد حلها مها قووا بتنفيذ معاهدة الدفاع المشترك أو دستور جامعة الدول العربية نصاً وروحاً أو بالاتحاد .

فقد حطمت كارئة فلسطين تقتهم في أنفسهم وأذلتهم في نظر أنفسهم وفي نظر المالم الغربي ذلا ليس بعده من ذل ، وانهت بغرس حنجر مسموم في قلب بلادم فصل بين شما لها و حنوبها . وغدا شرفهم وكرامتهم ومستقبلهم وكيابهم منوطأ بحايا الذي يحب ان يكون سربعاً وان يكون باقتلاع الخنجر بالمرة . وكل ماطال الزمن و تأخر هذا الحل توطدت الدولة الهودية و عمقت حدوزها و حكر عدد سكانها وعظمت أمكانياتها واستعداداتها وصار أقتلاعها أو تغيير شيء من معالمها الراهنة على الاقل اشد تعذراً وصعوبة ، وغدا ضررها وخطرها العسكري والسياسي والاجماعي والاقتصادي على جميع العرب وبلادهم أشد واعظم .

والمتتبع للحوادث برى البهود الشطين فيسبيل ايقاع هذا الضرر أشدالنشاط وهم ينتهزون كل فرصة ومناسبة لما كسة مصالح الدرب ومساعيهم وتشويه اسمهم في الاوساط الدولية العامة والحماصة ، وهم دائمون على الاستعداد الحربي بسكل قويهم وعلى بث الطموح في اليهود وارسال النصر يحات التي تنطوي على سعة

مطامعهم ونيامهم سواء لما تريدون ان تكون عليه دولتهم من قوة أو بالنسبة الــا يبيتو نه من مطامع في البلاد المجاورة لهم . (١)

(١) جاء في خطاب القاء أحد زعماء اليهود في برلمانهم في ٧ / ٤ / ٩٥٠ لن يكون سلام اشعب اسرائيل ولا لا رش اسرائيل حتى ولا العرب مادمنا لم تحرر وطننا باجمه بعد حتى ولو وقعنا معاهدة صلح .

وجاء في خطاب لنائب آخر ألقي بتراريخ ٣٠ / ٣/ ١٩٥٣ أن اسرائيل المظمى الممتدة من العراق حتى السويس هي الدولة القومة التي تستطيع تأمين السعة والاستقرار في الدرق الاوسط في الداخل والخارج.

وجا، في الكلمة الرسمية للحكومة المهودة في مؤتمر الكيرن كبيمت المنقد في القدس التي القاها بالنيابة عن الحكومة الحاخام بهوداور بر الاديان بتاريخ  $|\gamma|$  و 001/ $\Lambda$  و 101/ $\Lambda$  القومي \_ أعمال عظيمة . ان دولة اسرائيل كلها أمامها وان حدود هذه الدولة هي من النيل الم الفرات و وجاء في كتاب و اسرائيل واحترابها لابن غوريون رئيس الحكومة اليهودية : ان حرب التحرير الواقع لاتشكل الفصل الاخير في تاريخ الهاجاناه و اتما هي الفصل الاول في المرحلة الحددة لتاريخ الوطن والأمة اليهودية .

وجاً، في خطاب للدكتور النمان في البرلمان في تاريخ ٢٩ / ٧ / ٥٥ ان جمع الشتات معنــــاه حشد خمسة ملايين يهودي على الاقل في دولة اسرائيل خلال السنوات العشر ــ القادمة وهذا شيء لا تمكن اتمامه في الحدود الحالية لدولة اسرائيل ولذلك فان جمع الشتات يتطلب سياسة خارجية ترمي الى تحرير جميع أرض اسرائيل .

وجاء في حطاب القاء يالين قائد الجيش اليهودي في شهر عمرز ٥٧ و ان حيشنا قادر على السير في الحرب الى داخل بلاد الاعداء وان حدود اسرائيل ليست طبيمية وبحب تعييرها .

 ولليهود خريطة لملكة اسرائيل الكبرى منقوشة على مداخل مؤسساتهم ومعلقة في صدور قاعاتهم وأنديهم ومعاهدهم وفي باب مجلسهم النيابي تشتمل على فاسعاين والأردن وسورية ولبنان ومصر والعراق .

ومن شأن ما اكتشفته حكومة العراق في سنة ١٩٥٠ من مخازن الـ الاح والمتاد والمنفجرات في بيوت اليهودوما بدم وعليه دمغة اسرائيل واميركا ، وما وضت عليه يدها من و ثائق خطيرة بدل على أن في بلادها وفي بلاد العرب منظات الرهابية وجلسوسية وعلى انهم كانوا بيتون نسف بغداد بدءاً من مؤسسات الجيش والبوليس ودوائر البرق ومؤسسات الكهرباء والاذاعة ثم تنبعها عمليات التدمير في بقية الاحياء على ماجاء في البلاغات والتصريحات الرسمية الدراقية ان يكون نذيراً وبا للعرب بنا هم معرضون له من مكائد ودسائس يهودية في عقر دارهم فضلاً عن المطامع والنزعات التوسعيه التي سجلت على جدار البراان البهودي و من النرات الى النيل أرضك الموعودة باليسرائيل ، والتي تكرر كل يوم في الا ناشيد الرسمية اليهودية والتي سوف تشتد كا كثر عدد اليهود وعظمت امكانيساتهم والتي سوف ينتهز اليهود كل فرصة لتحقيقها بكل مافي طوقهم والاحبار التي تنشر عن استمدادهم المسكري العظم ومناوراتهم المتكرره مدل على أنهم سائرون بكل جد في هذ السيل .

# **- ۲** -

ومن الففلة أن نؤخذ عا بذاع عن تدهور اسرائيل الاقتصادي واختلال مرائها التجاري. فمع مافيذلك منحقيقة فان فيه شيئاً غير يسير من المبالغة بقصد دعايي في سبيل الاستقراض ونيل معونة اميركا والجمع واللم من يهود العالم، هذا فضلا عن أنه طبيعي لان اسرائيل في دور الانشاء والتكوين، وهي تبذل مجهوداً في مختلف الميادن للوقوف على قدمها اقتصادياً. والبوادر بدل على أنها سائرة في هذا السبيل قدماً و وحالها على كل حال أحسن من حالة الدرب في أحسن بلادهم دخلا ومستوى معيشة وميزانية دولة ونشاطاً وحركة وحيوية و

فليس هناك دولة عربية إلا ميزانها التجاري نختل كثيراً أو قليلاً واقتصادياتها في حالة تدهور وانحطاط .

وقد نقلنا في منساسبة سابقة ارقام نصيب الفرد في اسرائيل من اللحل القومي ومرانية الدولة . ونصيب الفرد من الدخل القومي اكثر من ضمف نصيب الفرد في أحسن البلاد المربية حيت هو /٢٦٦/ جنبها اسرائيليا قيمتها الحارجية ( ٧٥) جنبها صحيحة في حين النصيب الفرد في سوريا التي هي أحسن البلاد المربية دخلا قومياً لا يزيد عن ( ٣٨) جنبها ، ونصيب الفرد من ميزانية الدولة هو ( ٧٥) جنبها اسرائيليا قيمها الخارجية ( ١٩) جنبها حقيقية في حين أن نصيب الفرد في مصر التي هي أضخم البلاد العربية ميزانية وأرقاها رقاً من حيث النسبة هو عشرة جنبهات .

والتطور في أرقام الدخل والمزانية يدل على ان الحالة تسير نحو النمو والتحسن أيضاً. فالمزانية العادية للدولة كانت سنة ١٩٤٩ ( ١٨٠٩٣١/٥٠٨) لمشرة أيضاً. فالمزانية العادية للدولة كانت سنة ١٩٥٩ (لا ١٩٥٠/٥٠٨) الى (١٩٥٠/٥٠٨) وقد وقد رتميزانية الدولة العادية والخارقة النه ١٩٥٣ عبلغ (١٩٥٠/٥٠٠٠) ميليوناً وقفر سنة عنها ، وقد قدر الدخل القومي اسنة ١٩٤٩ عبلغ (٢٤٠) ميليوناً وقفر سنة ١٩٥٠ الى (٣٣٧) ميليوناً (١)

وقد تلقت اسرائيل وما تزال تتلقى مبالغ ضخمة من هبات وقروض واعانات من الحكومة الاميركية والبنك الدولي ويهود اميركا والعالم . وبفضل هذه المبالغ استطاعت ان تستقبل نحو أتمانما له الف مهاجر خلال السنين الاربعة المنصرمة وأن تهيء لمظمهم المساكن والاعمال ، وان تكون مستمدة لاستقبال مثى الف مهاجر في السنة ..

الارقام مأخوذةعن رسالة « امر اثبا خطر عسكري وسياسي و اقتصادي »المنشورة من قبل مكتب انحاد الفرف الزراعة والصناعة و انجار بة العربية وستندة الى وثائق رسيقيهودية.

والخطط الاقتصادية الاسرائياية تهدف الى تحقيق درجة الاكتفاء الذاتي في عام ١٩٦١ حيث تستطيع حينئذ ان توازن بين الصادرات والواردات دور. اي اعانات اجنبية وعلى اساس بلوغ درجة معقولة بالنسبة لمستوى المبيشة .

ولقد خطت اسرائيل خطوات واسعة في سبيل ذلك حتى ان تناتجها سوغت لوزير زراعتها ان يقول ان الاكتفاء الذاتي سيتحقق في سنة ١٩٥٨ بدلاً من سنة ١٩٥٨ في بيان ذكر فيه اطراد اعمال التنقيب في منطقة النقب بصورة مرضية قائلا انها ادت الى اكتشاف خامات النحاس والمنغنيز والحديد والكاواين والفوسفات ما قد يسمح لاسرائيل ببلوغ درجة الاكتفاء الذاتي في عام ١٩٥٨ بدلا من عام ١٩٦١ كما كان مقدراً من قبل . وقد تضمن بيان وزير الزراعة تفدراً بان قيمة الانتاج في منطقة النقب ستصل خلال السنوات الخس النالية الى قرابة (٨٠) ميليون دولار وان ثلاثة ارباع الانتاج سيخصص لا غراض التصدير على ما جا، في تقرير ذيرته جريدة المصري في عددها ٢٢ حزيران سنة ١٩٥٠ .

ويستفاد بما جاء في هذا التقرير أن اليهود قد وضعوا خلال الثانية عشر شهراً التي انتهت في سبتمبر (١٩٥١) اسس (١٩٨٦) مشاريع صناعية جديدة .
وقد تم انشاء ( ١٩٩٩ ) مصنعاً منها برأس مال قدره ( ٥١ ) ميليون دولار و (١٩٦) ومازال تحت الانشاء ( ٢١٣ ) مصنعاً رأس مالها (٢٦) ميليون دولار و (١٩٦) الملات مصنعاً رأس مالها (٥٥) ميليون دولار . ومن هذه المصانع ( ١٩٩) الالات الزراعية وأجهزة التبريد والدربات وأجزاء الما كنات و (٩٨) مصنعاً للاقشة والملابس و (٩٨) مصنعاً للاعتمات الغذائية و (٩٥) مصنعاً للوازم البناء و (٤٥) للمنتجات الكيائية كالاشعدة والاحماض والصباغية و (٥١) مصنعاً للالات الكيربائية كالونورات واجهزة الراديو والثلاجات و (١٤) مصنعاً للطاط

و (١٧٤) مصنعاً لانتاج الورق والجلودوالبلاستيك والزجاج . وهذا غير عشرات المصافع التي انشأتها الشركات الاجنبية لمختلف المصنوعات الميكانيكية .

وقد صحب هذا التطور الصناعي بدء استغلال الخامات المعدنية في منطقة النقب. والمقدر ان يصل متوسط الانتاج من جميع المادن المكتشفة بكيات تسمح باستغلالها تجارياً وهي الفوسفات والكاولين والحديد والرمل الزجاجي والمنفنيز والنحاس والميكا والفلسيار خلال الحسة والعشرة اعوام القادمة بالنسبة للفرد الواحد في اسرائيل الي نفس متوسط الانتاج في الدول الصناعية الكبرى في العالم كما جا. في التقرير المذكور آنفاً.

وما جاء في تقرير مكتب اتحاد الغرف الصناعية والزراعية والتجارية الديمة الدالمة اليهودية قد وصل في الدكتور نيسوروفتش احد كبار موظفي وزارة المالية اليهودية قد وصل في يحثه الاحصائي الى انه كان في اسرائيل سنة ١٩٥٥ ( ٧٧٧٧) مشروعاً صناعياً في حين لم يكن عدد المشاريع الصناعية اليهودية في سنة ١٩٣٠ الا ( ٢٦٤) مشروعاً . والمشاريع الصناعية المدكورة موزعة على مختلف الصناعات من صناعات المؤون والأطمعة والاشربة الى صناعات النسيج القطني والصوفي والحربري الى صناعة الالبسة الى صناعات المواد الكهربائية والقرطاسية وغيرها ...

ولم يكن جهدهم في الحيال الزراعي يسيراً . فقد كان عدد التراكنورات مثلا سنة ٩٤٧ ( ٦٩٣ ) فاصبح سنة ٩٥١ ( ٤٠٠٠ ) وكانت مساحات اراضي الري ( ١١٠٠٠٠ ) دنما فندت ٢٢٠٠٠٠ ) وكانت مساحة الاراضي التي نزرع بالملف والخضار ( ١٠٤٠٠٠ ) دونما فغدت (٣٤٠٠٠٠ ) دونما على ما جا، في التقرير الآنف الذكر .

وهكذا يبذلونكما قلنا الجهود الجبارة في استغلال امكانياتهم وتحسين حاتبهم الاقتصادية فضلا عن جهودهم العظيمة فيسبيل التجهز والاستعداد الحربي بحيث يمكن أن يقال ان منالمرجع ان يصلوا فعلا الى الاستكفاءوالازدهارالاقتصادي

الذاتي في سنوات معدودات وان يصلوا في مثل هذه السنوات الى درحة كبيرة من القوة لا تكفي فقط للدفاع عن كيانهم ازاء كل حركة عربية هجومية بل تكفي لحركات توسعية هجومية يقومون هم بها في بقية فلسطين وفي مايستضعفونه من تجاورتها ، وقد تعودوا من العالم كما قلنا الرضوخ لما محدثونه بالقوة من امور واقعة وان يلقوا الحماية والتعضيد من الدول الكبرى وخاصة انكلترا واميركا . ولاشك في انهم يعرفون ان البيان المشترك الذي اعلنت فيــه فرنسة وانكلترا راميركا وعرف بالبيان الثلاثي معارضها لكل تبديل في الحالة الراهنة بالقوة الما هو موجه للمرب وليس لهم كما هو في حقيقته . والمقدر أن يصل عددهم حلال عشر سنين الى اربعة ملايين . فهم الآن ميليون و نصف وسيأتيهم سنوياً مثنا الف، وسنزيدون نصف ميليون زيادة طبيعية لائن وفيات الاطفال عندهم قليلة حداً . واذاً ذكرنا ان هو لاندا وبريطانيا سيطرتا على أندونوسيا والهند الدين عدد سكانها عثبرة اضعافهاو اللتين تبعدان عنها الاف الاميال بالقوة واستغلتا خبراتها وثرواتها الهائلة مئتي سنة وزيادة وليس العرب احسن حالا من الهنود والاندونوسيين وايس اليهود اقل قدرة وفناً وقابلية وثقافة وطموحاً من الهولانديين والانكاس ان لم نقل يفوقونهم بدليل ان اليهود يسيطرون في بريطانية واميركا وفرنسة وكانوا بسيطرون في المانيا وروسياعلى مرافق الحياة الاقتصادية والصناعية والفنية والدعائية بل والسياسية سيطرة عظيمة وهم لا تزيدون عن ثلاثة في المئة في اميركا ولا يكادون يبلغون واحداً في النَّهَ في فرنسة وانكاترا والمانيا ظهر النا ان خطر سيطرة اربعة ملايين منهم على اربدين ميليوناً من العرب وايس بينهم وبينهم موانع جفرافية ولا ابعاد شاسعة وغير شاسعة ليس وهما وانه اكيد جداً حينها يبلغون ما يهدفون اليه من الازدهار الاقتصادي والصناعي والزراعي والتجاري ومن القوة الحربية تما هم بادلون جهدهم العظيم في سبيل بلوغــه ، ولسوف مخلقون حينئذ الفرص خلقًا ؛ واذا طرأت ظروف جعلت عددهم المنشود يتحقق قبل السنوات العشر فسيكون هذا الخطر قبل مضي هذه السنوات ايضاً ومجب اللا ندى الله معظم الماجرين هم من الشباب والشابات وال

انشابات بعملن في كل مجال كالشباب بما في ذلك مجال الحرب الفعلية كما ثبت هذا في حرب فلسطين والحركات المدوانية التي بدرت من اليهود بمدها ، وان الغوة العاملة في المجموعة اليهودية في فلسطين تعتبر من اجل ذلك ضعف قوة اي مجموعة اخرى في أوروبا واميركا فضلاً عن البلاد العربية من حيث القيمة المددية ؛ وحتى على فرض ان الدول العربية تقوى يوماً فيوماً وانها قد تستطيع الدفاع عن نفسها ضد اي حركة عدوانية وخاصة سورية ومصر فان بلوغ عدد اليهود ذلك المبلغ واستقرارهم سيجعلان خطر توسعهم حتى تشمل سيطرتهم بتية فلسطين ثم تمتد الى شرق الاردن ولبنان قائما بل واكيداً ؛ وعلى اقل تقدير سيجعلان احتمال تعلمير فلسطين منهم واعادتها الى الحوزة العربية ضرباً من المستحيل .

## -4-

ويشبه بعض العرب كارثة فلسطين بكارثة الانداس وهو تشبيه فيه كنير من الخطأ . فمها عظمت مصيبة العرب بفقد الابداس التي دام سلطانهم وازدهرت حضارتهم فيها ثمانية قروت فانها ليست على كل حال موطنا من مواطن العرب الأصلية ، وإنما هي قطرغ وعربي الجنس والدار ، ومثله كمثل أقدار عديدة فتحها العرب ثم قوضوا خيامهم عنها دول أن تناثر بذلك مواطنهم الاصلية ، وهذا عكس فلسطين التي هي منذ أقدم أزمنة التاريخ موطن من مواطن الجنس العربي وعقدة سين النهال والحنوب منها ، أي أنها جزء من كيانهم القومي يتأثر بضاعه سائر اجزائهم كل التأثر ومن كل اعتبار . ومنذ أن غدت أقطار الشام والعراق ومصر وشال افريقيا مواطن للجنس العربي في دور عنصريته الصريحة الممتدة الى الآن قبل الاسلام وبعده ، ومنذ غدت صلتها لاحمة كل اللحمة بمنبت الحنس العربي جدا في أو عنصري . فقيام الدولة اليهودية في فلسطين جاء خارقا لهداء الحقيقة التاريخية وقاطماً قوى الاثر بين المواطن العربية .

ويشبه بعض العرب والمسلمين حركة استيلاء اليهود على فلسطين كحركة الصليبين ، و تقولون أن العرب والمسلمين سوف يطهرون فلسطين من اليهود ويعدونها عربية مسلمة مها طال الزمن كما فعلوا بالصليبيين . ومع اننا غير يائسين من رحمة الله في تحقيق هذا الامل فان من الحق أن نقول أن هناك خطأ في النشبية ايضاً .

فالصليبيون لم يأتوا بفكرة الاستقرار . وقد حركتهم الدعايات الدينية التي كانت تخفي وراءها عوامل ومآرب عديدة لا تتصل بفكرة الاستقرار والتوطن بالنسبة لسواد الصليبين الاعظم على الاقل . وكان لهم في اوربا اوطان وبيوت واراض ومزارع وعقارات وأهل ظلت الصلات بينهم وبينها، وكان معظم القادمين الى الشرق المربي والبلاد المقدسة يقدمون بفكرة الجهاد والثواب والاقاسة الموقعة ثم يعودون من حيث أتوا .

وبين هذه الحال وحال اليهود فرق عظيم من مختلف نواحيها كما هو ظاهر و فالهود يأتون بفكرة الاستقرار الدائم في وطنهم القومي بقوة العقيدة بقطع النظر عن سخف هذه العقيدة . وه حينا يأتون يقطعون كل صلة لهم بالبلا الذي يقطنون فيه وينقلع من ذهنهم كل اثر منه ، وبكلمة ثانية بحرقون كل السفن التي يقطنون في وينقلع من ذهنهم كل اثر منه ، وبكلمة ثانية بحرقون كل السفن التي يحرن ان تعيدهم الى مكان آخر فيغدون لا مقام لهم ولا مستقر الا فلسطين ، وبحملهم هذا يدافعون عن كيانهم ووجودهم اشد الدفاع حتى الموت ، والجيل الناثي، خلال الاربين عاما بنوع خاص متحمس فوق هذا لقضية الوطن القومي التاريخي الكبير الشامل كل الحاس ومؤمن بها كل الايمان ومستعد للتضحية في سبيلها باعظم التضحيات كما اثبت ذلك بكل قوة في الثورة التي قام بها اثناء الحرب المالمة ضد الانكليز والتي استمرت ثلاث سنين حيث بدا منهم الثير المدهش من الجرأة والاستماتة والتضحية والزهو والاعتداد والتصحم والوطنية والمقيدة .

فاذا رسخت قدمهم مدة طويلة وكثر عددهم حتى بلغ الملايين الكثيرة صار متعذراً حداً ان لم نقل مستحيلا ان يتعلمها العرب والمسلمون كما فعلوا بالصليبين ،

ولاسما ان الهود قد اقنعوا المسكر الغربي ان اسرائيل جزيرة غربية في البحر الشرقي العربي في كيانها وحيانها وثقافتها ونظمها واساليها ، وانهما المركز الستراتيجي الطبيعي المأمون للغرب في هذا البحر وان العرب اعداء طبيعيون له لن يزالوا يناوؤونه حتى يتفلتوا من نفوذه وسيطرته ، وان ما يمكن ان مهيئوم من قوى حربية تعدل بقيمتها التنظيمية والروحية والحربية ما مكن ال يقدمه جميع الدول العربية من قوى بسبب روحهم العدائية وفوضاهم ، وقد حصلوا وما زالوا محصلون بقوة هذا الاقناع على كل ما يقويهم من مال وسلاح وحماية وتعضيد . وآخر ما حصلوا عليه بضغط ترومان وحكومته الدعوقراطية خاصة التعويضات الضخمة التي تبلغ نحو ثلثًا أنه ميليون جنيه من المانيا النربية . وقد اعترف الالمان بالضفط بكل صراحة ووقاحة معاً. وهو ثبيء بديهي لانهم لا يمكن ان عنحوا حكومة اعدائهم الالداء مثل هذا المبلغ العظم من تلقاء انفسهم ، ولأسما ان بلاده ما تزال تقاسي آثار الحرب المدمرة . وهم الآن بسبيل حركة جديدة هادفة الى الحصول على المزيد من المساعدة والتأبيد ؟ فقد تو ترت العلائق بينهم وبين الدول الشيوعية بسبب طبيعة الهودي التي تجعله غير مخاص انبره في أي ظرف ومكان وموقف مها فعل هذا الغير معه من خير \_ وهم جواسيس في. في اميركة لروسية وجواسيس لروسية في اميركا ـ ، وقطعت الصلات السياسية بينهم وبين الانحاد السوفياتي ، فجات هذه الحادثة فرجاً لهم حتى كأنهم حلقوها خلقاً بعد ان فقدوا حاميهم الاكبر ترومان وحزبه ، فاحدوا يقومون بدعاية واسعة شديدة في الولايات المتحدة ليقنعوا حكامها الجدد الجمهوريين بأنهم غدوا ضحية لهم وان ما يواجهه اليهود في بلاد الدول الشيوعية هو في سبيلهم ، وان في ذلك تملقاً للعرب وكسباً لهم ، وأن عليهم أن يضاعفوا مساعداتهم وتأسيدهم لهم ليواجهوا الموقف الذي ترتب على توتر العلائق بينهم وبين اعدائهم وانواء الفارين من البلاد الشيوعية كما ان عليهم ان محذروا من العرب لأنهم ستردادون تقرباً الى الدول الشيوعية الخ ... ولا يكفي مايبدومن ادراك رجالات العرب الرسميين لمطامع اليهود واهدافهم و خطرهم العاجل والآجل وتكرارهم ذلك في مختلف المواقف والمناسبات اذا ظل سلبياً وفي نطاق الكلام الذي اتقنا فنونه كل الاتقان .

ولا يكفي كذلك ما بدا الى الآن من الدول العربية من تصمم على عــدم مصالحة الهود وعلى احكام الحصار الاقتصادي حولهم . فهذا موقف سلى ايضاً قصاراه انه اضعف الاعان . وايس من شأنه ان عنع بل ان محد من عو البهود وقو"تهم كيفية وكمية تمقياس واسع . واختبي ما بختبيّ اذا طالّ الامر كثيراً ان يصبح وجود الدولة اليهودية عقيدة راهنة عندرؤساء العرب وساستهم او عند بعضهم على الا ُقل ، وإن نخرق الاجماع العربي البادي الآن على عــدم مصالحتها وعلى احكام الحصار حولها ، ولاسها انها تبدي تهالكا عظيماً على الصلح مع العرب ورفع حصارهم عنها ، وان تألوا جهداً في بث الدسائس والوساوس والتوسل مختلف وسائل الاغراء لخرق ذلك الاجماع وانجاد ثفرة واسعة بينالعرب تنفذ منها الى سائر بلادهم اقتصاديًا وسياسيًا واجْمَاعيًّا فيتحقق الخطر العظم الذي تبدو أمائره ويقع العرب جميعهم فريسة سهلة في انيابه ولا يغنهم ندمهم وحسرتهم على ما فأنهم فتيلاً . وحماة اليهود القادرون سِذلون كل جهد في سبيل هذا الغرض محتلف اساليب الضفط والاغراء والالحاح والتهديد والدس. ومن عجيب امر الهود في هذا الباب انهم ترمدون نيل الصلح معالمرب بدون ثمن على شدة حاجتهم اليه وبهالكهم في سبيله مما ينطوي فيه بالغ الاسهتار بهم حيث اعلنوا وظلوا يُعلنون في كل مناسبة أنهم لن تخلوا عن شبر من الارض التي في أيديهم و أن يقبلوا بعودة لاحيء واحد الى فلسطين. والعجب من امر حماتهم انهم يعلقون اهمية عظمي على مصالحة العرب مع اليهود وبرون ذلك حيوياً شديد الحطورة في خططهم الاسترانجية التي استغرقوا فيهاواستهانوا بكل شيء فيسبيلها على اعتبارها مسألة حياة وموت لهم ، ومع ذلك فانهم لم محاولوا مجد ان محملوا اليهود على تبديل

موقفهم والتراجع عن بغيهم وتنفيذ قرارات هيئة الامم مع انهم لو حاولوا ذلك بجد لأستطاعوا حملهم على ذلك التبديل لان حياتهم في الديهم وقيامهم قائم بهم ، بل انهم نا رؤن بكل وسيلة على تأبيدهم في كل خطوة بأغية تخطونها ومدهم بكل معونة وقد كان موقفهم الاخير في هيئة الامم في نهاية سنة ٩٥٢ شديد الصراحة والجرأة والاستهتار بالعرب وقصد اهال تلك القرارات بل ونسفها واعتبار واقع الهود الحاضر واقعاً لا معدى عنه ولا سبيل الى تعديله ؛ وقد تبنوا حجة الهود في عدم اتساع فلسطين للاجئين بعد سيل الماجر بن الهود المتدفق في حين ان في شرق الاردن وسوريا خاصة متسمأ لهم وحاجة شديدة آلى ابديهم العاملة فضلاعن انهم سيكو ون اذا عادوا مثار مشاكل كبرى لا تساعد على السلم والامن في فلسطين والبلاد المجاورة . وبضيف اوائك الحماة المتآمرون \_ ونعني مهم خاصة انكلترا واميركا \_ الى هذا حجة اخري وهي انه ليس من مصلحة اللاجئين قبل غيرهم ان يعودوا ليعيشوا تحت كنف اليهود وعرضة لاضطهادهم وفي ظروف اقتصادية ونفسية صعبة جداً عليهم ، وان من مصلحهم ان يندمجوا في البلادالمرسة الا حرى مع يلهم الساعدات والتعويضات النقدية ، دون أن يستشعروا عا في هذه الحجج من مجانبة لكل حقوعدل وقيم لا يمكن أن ينسلخ منها المر و تجاهلها بسهولة ومقابل دريهات بخسة ثم بما فها من مغايرة لكل قانون سماوي وأرضى ودولي أيضاً حيث براد من أهل فلسطين أن يصرفوا النظر عن مواطن آ كم م وقصورهم وبيوتهم ومدتهم وقراهم ومرايعهم ومعايدهم ومقدساتهم ، وقبورهم وأمجادهم وذكرياتهم ليحل فيها محلمهم غزاة طارئون من آفاق الدنيا . وليتهوا بدورهم على وجوههم ويستقروا في أرض جديدة مما ينطوي فيه بالغ الاستهسار فالعرب ونما لايتسق الامع منطقاالظامالاستعاري القاسي الذي تجعله مقاصده يعمي عن الحق ويتصامم عن صرخة المدل ، ويتحجر قلبه عن الاستشمار بأي ـي٠ من القيم بالنسبة لغيره وخاصة بالنسبة لضحاياه . ومن أوقح وقاحات المهود دعواهم أنه ليس بينهم وبين الدول العربية خلاف محتاج الى حل وإعلامهم الاستعداد للصلح مع هذه الدول كل على انفراد ويذلهم الجهود فيهذا المجال هادفين بذلك الى نفر ر

كون بلاد فلسطين التي محلونها ايست بلدأي دولة من الدول العربية والى خرق اجماع هذه الدول على عدم الصلح معهم ومتجاهاين أن وجودهم في أصله أعظم مظاهر الحلاف بينهم وبين الدول والشعوب العربية جميها . وأن قيام دواتهم قد قطع أو كاد يقطع صلة البلاد العربية بمعضها وأن فلسطين بلد عربي لسكل عربي فيه حق وأن بينهم وبين كل عربي وبين دولتهم وبين كل دولة عربية من أجل ذلك ثار عميق لن ينتهي إلا باقتلاعهم من الأرض التي نجسوها بأقدامهم مهما طال الزمن .

على أن مانخشاه من خطر الصلح العظم مع اليهود يظل قائماً وشديداً حق ولو تراجعوا بعض الدي وبضغط من الدول الفرية المهالكة على اقراره لمآر بها المسكرية أو السياسية المتنوعة فان هذا التراجع لن يكون بجدياً على ماعلمتنا إلى التجارب (١) لان قصارى ما يمكن أن يتساهلوا فيه هو أن برفعوا بدهم عن شيء نافه عا هو محصص للعرب وأن يقبلوا بعودة عدد محدود من أصحاب الأملاك ويكون تراجعهم هذاطها في رأس السنارة المعدة لاصطياد العرب وإيقاعهم في شبكة الحطر العظم الاقتصادي والسياسي والاجهاي والمسكري الذي يتهددهم في طاة الصلح الذي يتعددهم في طاة الصلح الذي يتعددهم في طاة الصلح الحمار القوي حولهم ، ولاسها أن بعض السياسيين المتعاقلين الذي يسيرون بوحي الاعتبارات الشخصية والاقليمية والايحاآت والتلقينات الا جنبية المربة قسد يرحون بهذا الطعم المسموم وما يدخل في بابه من المقترحات النافية التي ان يكون لها الا الفائدة لليهود حالا ومستقبلاً .

ومن أجل هذا كله فان الاكتفاء بالمواقف السلبية والعبر على اليهود طويلا وفسح أي مجال لهدو هم وطمأ ينتهم خطر كل الخطر على كيان العرب وبلادهم ومصالحهم الخاصة والعامة والداخلية والخارجية والسياسة وغير السياسة. ومن أعظم واجبات العرب والحالة هذه الالايضيعوا لحظة واحدة في التفكير والتدبير

 <sup>(</sup>١) في الجزء الحامس من كتابا حول الحركة العربية الحديثة شيء كتير من مراوعات البيود اثناء نشاط لجنة التوفيق في لوزان سنة ١٩٤٩

لدفعهذا الخطر بالعمل المجديوفي اسرع وقت ممكن. ومن اعظم الجرائم العظمى التي يقترفها القابضون على ازمة امور العرب ان يتوانوا في هذا الواجب ولا سيا انهم كما قلنامدركون لمدى الخطر الدائم التي يتهدد بلاد العرب كل الادراك بسبب وجود البهود في هذا الجزء الحيوي من بلادهم من حيث المبدء و بما يمكن أن يمكن لهم الصبر عليهم من نمو ورسوخ .

- **o** -

وابس من شأن غير القوة أن تدفع هذا الخطر فضلا عن أنها هي المعول الوحيد لغسل العار الشديد الذي ألحقه اليهود وأنصارهم بالعرب، واسترداد اعتبارهم في نظر أنفسهم ونظر الدنيا . وبحب أن يتم هذا خلال سنة أو سنتين على الاكثر أي قبل أن يستفحل أمر اليهود لائن الوقت ضد العرب بالنسبة لهذه القضية خاصة من حيث أنه كل مامر رسخت قدم اليهود وتعذر إقتلاعها . وكل أمل واحمال في حل مشكلة فلسطين على نحو انجابى ومرض لكرامة العرب وحقهم ودافع للخطر الذي يهددهم بنير انقوة خائب وعبث . ونعتقد أن جميع ذوي الشأن من المرب الرسميين فضلا عن غيرهم يعتقدون هذا في قرارة أنفسهم وكثير منهم لايفتأ يصرح به في مختلف المناسبات وهو بدمهي جداً . فغير العرب هم ضد الهرب صراحة وضمناً وسكوتاً مادام العرب لابع دون الى القوة . واليهود في المجال السياسي أقوى وسائل وتأثيراً من العرب حتم من حيث قدرتهم على احباط أي مجهود عربي سيايي ، وتحقيق كل مارغبون فيه من أمور تساعدهم على مدىم مركزهم ورسوخ قدمهم اذا ما تساجلوا مع العرب في هذا المجال. وقد ثبتهذا خلال السنين ألاربع بصورة لم ببق معهاأي تجال للظن والتعلل . واليهوديدركون هذا إدراكاً جيداً . وبقوة هذا الادراك جرأوا على الاستهتار بقرارات هيئة الائمم ومجلس الائمن وتحدوهماوجعلوهما أمامالائم الواقع مرة بعد مرةوكسبوا من جراء جرأتهمكاسب متنوعه . ويقوة هذا الادراك قنلوا برنادوت ،وتقضوا الهدنة النانية واستطاعوا أن يطردوا الدول العربية من النقب ويقطعوا الصلةالتي

تربط بلاد العرب الشالية بالجنوبية ويضطروا هذه الدول الى توقيع معاهدات الهدنة المنفردة التي أملوا فها ارادتهم وذهبت بما بق للمرب من كرامة وهيبة ؛ و نقوة هذا الادراك سخروا بالعرب والاعممالمتحدة المرةبعد المرة فوعدوا بتنفيذقرارات هيئة الائمم واحترامها ووقعوا ميثاق لوزان في ١٢ مايس ٩٤٩ بسبيل ذلك قبيل قبولهم في هيئة الا مم التي جعلت هذا الوعد عثالة شرط لقبولهم ثم نكصوا بعد نومين من قبولهم على أعقابهم وأخدوا يعلنون في مختلف المناسبات ان تلك القرارات عدت غير ذات موضوع وأنه لامكان عندهم للاحبى واحد ولن يرفعوا أيدبهمعن شبر من أرض ولن يتراجعوا عن جعل القدس عاصمتهم السياسية وامتلاك ما بينها وبين البحر نما هو مخصص للعرب لانه طريقهم إليها دون أن يلقوا عنتاً أو غضباً ازاء هذا النكث الذي ارتكبوه والفجور الذي أعلنوه. وقوة هذا الادراك جرأوا على خرق الهدنة مرة بعد مرة وما زالوا يجراؤن ويكسبون من جرأتهم مكاسب متنوعة . و قوة هذا الادراك جرأوا على الهزء والاستهتار قرار مجلس الوصانة ودستوره في صدد تدويل القدس المستندين إلى قرارات هيئة الأئمم، وحملوا القدس عاصمة لهم ولم سالوا باحتجاج هذا المجلس وانذاره ، وهاهم اليوم شمو خطو تهم فينقلون وزارة خارجيتهم اليها ليجبروا الاثمم التي قررت تدويلها لنقل وزارة الخارجية اليها . وما خبرناه من مطامحهم ومطامعهم وتصريحاتهم وأهدافهم يجعلنا على يقين من أنهم سوف يقفزون بعد هذا اذا صبر العرب عليهم أكثر بماضبروا قفزة جديدة فيبسطون يدهم على المناطق المقدسة التي هي تحت الحكم العربي الأردبي في القدس وما جاورهــــا ثم يتمونقفزتهم بالاستيلاء على الحوم الشريف بعد تشريد أهل المنطقة وإقامة هيكل لهم فيه بل وعلى انقاض مسجديه المظيمين مفخرة الاسلام والمسلمين ويضعوا العالم أمام الائمر الواقع كما اعتادوا مرة بعد مرة . وليس فيما نقول غلو أو توهم فاننا نمرف مطامعهم ومطامحهم وعقائدهم وقد جعلوا شعارهم «لامعني لا مرائنل بدون القدس ولامعني للقدس بدون الهيكل... وقد أعلنوا نياتهم بصراحة منذ انهاء الحرب العالمية الأولى نحو الحرم جيث قدم البير رئيس الجمية الصهيونية ورفاقة طلباً مؤيداً من رئيس الحاخامين ومجاس الرانيين في سنة ١٩٧٠ بوضع اليهود يدم على جميع مكان الهيكل الذي هو الحرم القائم في وسط مسجد الصخرة والاقصى (١) وحيث نشر الفرد موند اللورد البودي الانكليزي مقالاً قال فيه ان اليوم الذي سيعاد فيه الهيكل أضحى قرباً ؟ والي المنته وعد بلفور في اليهود من نشوة وأمل ولم يكن عددم يزيد حينئذ عن أثر مابعثه وعد بلفور في اليهود من نشوة وأمل ولم يكن عددم يزيد حينئذ عن ستين الفا وكانت حركتهم خيالية اكثر منها حقيقية . وهم يعرفون أن قصاري ما يكون مادام الاثمر في الحجال السياري هو الاحتجاج ثم النوجع والسكوت .

# -7-

وواجب العرب في هذا الباب متنوع الجبهات. فمن جهة بحب على منظامهم وصحافتهم ووعظهم وحطائهم وأساندتهم وكتابهم أن يشتدوا في الدعوة و ووجيه المسمور العام وتقويته في هذا الاتجاه. ومن جهة بحبان يشتد اههام الحكومات المربية لتسلح والاستعداد والتدريب بأوسع مقياس وأسرع وقت ممكن. ومن جهة بحب السير في تحقيق نصوص معاهدة الدفاع المشترك بكل جد وإخلاص وسرعة ، والامران الثاني والثاث ما يجب على من ذكر ناه أن يشتدوا في الدعوة البها ومطالبة الحكومات بها . وأفضل ذريعة الى حركة عربية في بحسال هذا الواجب كمرحلة أولى هو ما يبدو من اليهود من اصرار على عدم تنفيذ قرارات الحكومات المدرية الى الحدود وعودة الاجئين وتعويضهم وتدويل القدس، فتنقدم الحكومات المربية الى الحركة على اعتبار أنها صاحبة الحق والشأن في إرغامهم على تنفيذ تلك القرارات .

ومن الجدير الذكر أن تنفيذالقرارات محل آلياً ٧٥ / من مشكلة الاحثين. لأن البهود يحتلون تسع مدن ايست مخصصة لهم وهي القدس الجديدة والرملة والله

 <sup>(</sup>١) من تقرير ارسه الحاكم الانكيزي العسكري بواز في ٧ حزيران ٩٢٠ الرالفائد
 العام الدورد التي .

وبئر السبع والمجدل ويافا والناصرة وعكا وشفا عمرو وترشيحه ويحتلون أكثر من مثتي قربة عربية تابعة لها ، فاذا رفعت أيديهم عنهـــــا عاد معظم اللاحثين الى . بيوتهم ، بل وأمكنها استيعاب عدد آخر من لاجشي الجهات الأخرى ، وامكن للمائدين بما خصص للتوطين من المبالـــــغ أن يستأنفوا حياتهم التي دمرتها الاحداث السابقة .

وقد بحثت قضية فلسطين مرة ثانية في هيئة الأمم سنة ١٩٥١ التي انمقدت في باريس فقررت بمديد مهلة لجنة التوفيق وأوجبت على الدول الممنية – العرب واليهود – حل هذه القضية وفقاً لقراراتها السابقة ، مما فيه انماش جديد لتلك القرارات التي مر عليها خمس سنين وكان بحسبها الناس ميئة . وقد تكون الدول الكبرى المتآمرة ضدالعرب في قضية اليهود وافقت على هذا القرار بناء على إلحاح مندوبي الحرب وأنصارهم لتنال موافقتهم على مشروع قرار التوطين الذي برمي الى ادماج اللاجئين في حياة واقتصاد الاماكن التي هم فيها كحديمة للمرب على اعتبار انهم اذا وافقوا على قرار التوطين ونفذ أصبحت تلك الترارات غير ذات موضوع .

فمن الواجب على الحكومات المرية رد هذا الكيد الى أهله والانتفاع بقرار وكيد الترارات السابقة الدي حملها مسئولية تنفيذهذه الترارات والاستناداليه في الاقدام على هذه الحركة الواجهة . ولا نعتقد أن هذاعسير ومشكل فالحكومات المريبة أعضاء في هيئة الائمم التي قررت تلك القرارات والتي كنا طولبت بتنفيذها قالت إنها لاتملك وسائل التنفيذ والحكومات العربية تنتظم كذلك في منظمة القيميه من واجبها تأمين السلامة والسلام في منطقتها . واستعرار اليهود في بغيهم وعدم تنفيذه قرارات هيئة الائمم عما يخل بذلك . ولا سيما ان هناك ميليون لاجيء حردهم اليهود من كل مقومات الحياة وهم الآن يتصرفون باملاكه ويوتهم وحقولهم وتراهم وبساتينهم ومرافقهم بنياً وعدواناً وأصحابها في أشد حالات البؤس والحرمان . وبقاؤهم على هذه الحال مما يؤدي إلى الاضطراب . ونعتقدان

البهود بهوشون نقوتهم العسكرية كثيراً وأن هناك أقلاماً عربية تساعدهم عملي هذا النهويش من حيث تدري ولا تدري. ونعتقد أن قوى الحيوش العربية في حاتها الحاضرة فوق الكفانة للهمة اذا قامت نواجبها بوحى الاعتباراتالعسكرية فقط فكانت لها قيادة واحدة نافذة وخطة واحدة مدروسة مما يتكفل به تنفيذ معاهدة الدفاع المشترك، ولا سما أنه ترصد منذ سنتين وينفق أموال طائلة في سبيل تحسين خالة الجيوش العربية واتمام تجهزها وخاصة في مصر وسوريا . ونعتقد أن الحيوش العربية ضباطاً وحنوداً شديدو النوق والتحرق الى منازلة اليهود واقتلاع جرثومتهم وغسل العارعن الأئمة العربية بدمائهم وبطولاتهم وتكذيب الهود في تبجحهم الكاذب بانهم قد انتصروا على الدول العربية السبع عسكرياً، مفتر بن بذلك على الحقيقة المروفة من حيث أنه لم يقـــع حرب فعلية بينهم وبين الجيوش الدرية ، ومن حيث ان خسرانالدرب الممركة قد كان لا سباب داخلية وخارجيه (١) ومن حيث أن الحموش الدربية ومجاهدي العرب كانوا يتحرقون على القنال والاشتباك معهم وتقديم أعظم التضحيات في سبيل تطهير البلاد منهم ، كما نمتقد أن الائمة العربية فيجميع الاقطاروعلى اختلاف الطبقات والفئات مستعدة للتجاوب مع أي حركة ودءوة في سبيل ثأر فلسطين وغسل عارها ، ومستعدة لتقديم كل تضحية تتطلب منها ، وقبول كل أمر يفرض عليها بكل حماس وتحمل إذا ماجد الحد ورأت من حكوماتها عزماً وتصمما . وفي كل مناسبة تقوماابرهان على ذاك ، وقد كانت كارثة فلسطين وعارها من أقَّوى حوافز الحركات الانقلابية والاحداث الدموية انتي حدثت في بمض البلاد العربية ، وانتي كانت يتلقاهــــــا الجهور بالارتياح والابتهاج والتأبيد.

والبهود في كل يوم يخرقون الهدئة باعتداآتهم وبغيهم . وفي احصاء رسمي أذاعته لجنة الهدئة الأردنية عن عدوان البهود على الحدود الاردنية وحدها أنه خلال ٢٦ ثهراً أي من أول كانون الأول عام ١٤٩ حتى ٣١ كانون الثاني عام

<sup>(</sup>١) في الاجزاء الناك والرابع والخامس من كنابنا حول الحركة العربية تفصيل واف عن سير وتطورات القضية الفلسطينية وحربها .

١٩٥٧ اعتدوا ( ٩٢٤) مرة من هذه الحدود وان عدد ضحايا هذه الاعتداءات من العرب يبلغ أكثر من مئة قتيل و ٨٨ جريحاً و ٨٨ مفقوداً ومن بين هذا العدد (٣٠) امرأة و (٣٥) طفلا بين قتيل و جريح و خس نساء و عشرة أطفال مفقود ن. و جيع هذه الاعمال و قت في داخل الحدود الاردية (١) ، و أن اليهود قد طرد و امنذ و قمت الهدنة من المنابات التي يحتلونها ما زيد عن خمسة عشر الف عربي بينهم عدد كبير من النساء والاطفال واستولوا على أملاكهم وأموالهم عنوة ، وأنهم في احدى المرات طردوا الف عربي دفعة واحدة ، وانه حدث مرة أن طردوا مئات من البدو فار ادوا أن محملوا معهم خيامهم فانوا عليهم كدث مرة أن طردوا مئات من البدو فار ادوا أن محملوا معهم خيامهم فانوا عليهم كدو و حدها المرضة لهذا الحرق و المدوان . بل تكاد حوادثها تكون نومية في حدود الدول العربية في النهال و الجنوب ، ومنذ أربع سنين والتفار تر تسجل احداثها و الصحف تردد احبارها و اللجان تعقد لها . مما ينطوي على بانع اسهتار الهرود بالعرب و واباهم اقربة و البعدة .

فالحكومات العربية تستطيع بل و يحب أن تسلح بهذه الاعتداءات لتقف موقفاً ووياً و تقدم على خطوة المجابية حائمة وعاجلة تكون غلامها كرحلة أولى إرغام الهود على التراجع عما في أهديهم مما أيس مخصصاً لهم من مناطق ومدت وقرى أولاً ، وتصحيح الحدود محيت تتصل المناطق العربية بيعضها من جهة و تتصل مصر بالاردن من طريق النقب من جهة نائياً ، واحتلال ما عكن احتلاله من الاقسام المخصصة اليهود أيكون رهينة على تعويضات أملاك العرب وأموالهم السي نهبوها ثالثاً ، وحشر اليهود في البقعة الأخرى الضيقة الساحلية التي يتكاثفون فيها رابعاً للى أن تحين فرصة أخرى لاقتلاع جدورهم من الارض المقدسة ، بل وقد تتطور الأمور خلال هذه الحركة نفسها الى تحقيق هذا الأمل المنشود.

 <sup>(</sup>١) لقد أذبع في مدة تربية ان عدوانهم على الحدودالاردنية في بقية سنة ١٥،٣ بلغ نحو
 ثلاثماً أن مرة ؛ وما يزال بتكرر فيسنة ١٠٥٣ حتى كان في بعض المرات صورة مصغرة لرحف حربي
 عجز بالمدافع والالغام والاستعدادات المنتوعة الاخرى . . .

ونحن أذ ترسم خطة هذه المحلوة العاجلة الحاسمة لاننسى أن الانكليروفرنسة والولايات المتحدة أعلنت في بيان مشترك سنة ٥٥٠ عزمها على منع أي تعديل في المحدود بالقوة . غير اننا نعتقد أن في هذا الاعلان تهويشاً على العرب وانها أذا تيقنت من تصعم العرب ستجدنفها أمام موقفين إما تكرار مثل كوريا في الملاد العربية وإما الضغط على الهود وإرغامهم على تنفيذ قرارات هيئة الامم . وقسد رأينا كيف كان أمر كوريا وما تخلله من غصص وندم وحسرة وفواجع وحسائر عظيمة ، ولا برد أن اصبع الروس كانت في كوريا فاناحال المضاعفات الداخلية والخارجية في الشرق العربي مخزل النقط الاعظم واكبر أهداف العمراع بين المسكرين العالميين لا يمكن أن يفيب عن بال الدول الثلاث الى درجة تجملها تقدم على عمل عنيف جاي ضد العرب لا تهم ليسوا مفتاتين على المهود ولا باغين وانما هم يجملون أنفسهم أداة لتحقيق قرارات هيئة الا م وصيانة كرامها كما فعلت أميركا والدول التي انجرت معها في كوريا .

كذلك ونحن اذ ترسم خطة هذه الخطوة العاجلة الحاسمة لاترى أننا ندهب في الخيال من حيث قدرة العرب على الاضطلاع بها والنجاح فيها لاننا نعتقد أن هذا في مقدورهم الآن على ماذكر ناه قبل ؟ بل هو في مقدور سوريا ومصر اللتين محدقان باسرائيل من الحنوب والشمال ولا سها بعد انقلابها الحريثين الذي يسرا لها إصلاح حيشها و تدعيمها اذا لم يتضامن الحيش الاردني فيها بسبب كون مقاليده في يد الانكلر ، والمهم في الأحم هو جدالقابضين على زمام أمور العرب والما فهم أن يد الانكلر ، والمهم في الأحم هو جدالقابضين على زمام أمور العرب والما فهم أن مجدوا و تخلصوا و يو منوا بهذه القضايا كما آن لهم أن يتحرروا من تهيب الدول الباغية وملاينتها وهي التي لا نفتأ تصفيمهم صفعات بعد صفعات في مختلف المواقف والمناسبات بعد صفعتها العظمى لهم في اقاسسة بعد صفعات في مختلف المواقف والمناسبات بعد صفعتها العظمى لهم في اقاسسة توطيده . ولا نعتقد أن هذه الدول تستطيع أن تفعل بهم أكثر مما تفعله اذا ما

اشتد السخط والحقد علمها . وهو ما يجب على شباب العرب ومنظاتهم وخطبائهم وكتابهم ووعاظهم وأساتدتهم وصحافهم أن يدعوا الله اذا ماتشددت الحكومات الدربية في خطتها معها ، بل أن من أقوى الاحمالات أن تمدل هذه الدول عن خطة الفدر والبني والاستهتار التي تسير علمهامعهم . ولقد مثى العرب في ركابها طويلا وساروها أعظم مسارة وضحوا بدمائهم وبلادهم في سبيلها فلم يكن الهم إلا تاك المواقف .

#### **-** $\lambda$ -

ويستطيع الفلسطينيون أن يقوموا بدور عنام في المرحلة الاولى أي في مرحلة تنفيذ قرارات هيئة الامم ، وهم على أنم استعداد المقيام به فضلا عن استعدادهم المساهمة في أي دور أو حركة انقاذية بكل قواهم وتقديم أعظم التضحيات التي عكن أن تطلب منهم . فهم أصحاب الدار العارفين بمخارجها ومداخلها وطرقها وأحراشها ووعرها وسهلها وجالها ، وهم الذين وقع عليهم بلاء كارتتها على أشد الحالات وأو جمها ، وهم الذي يقاسون ما يقاسون من ذل وهوان وحرمان وثرواتهم و بريقون الدماء بدل الدموع على وطنهم المسلوب وعرضهم المنهوك وثرواتهم المفصوبة ومقدساتهم المداسة ويتحرقون أشد التحرق إلى أخذ تأرهم وغسل عارهم بكل قلب وحرارة واعان .

وانه لمن المكن اعداد عشرة آلاف منهم على الاقل وتدريبهم وتجهيرهم وتنظيمهم في وحدات صغيرة ذات قيادات خاصة ثم توزيبهم على الحدود من الآن حق اذا جاء وقت ارغام اليهود بالقوة كانوا هم الطلائع ، بل ان لمن المكن ان باشروا نشالهم حال ما يتم تجهيزهم وتدريبهم وتنظيمهم . ونكاد نقول اننا على يقين بانهم اذا سمح لهم ليستطيعون ان يقوموا بغارات قوية مستمرة تزعج اليهود اى ما ازعاج وتحملهم على قبول المطلوب منهم الذي ليس الان الا تنفيذ قرارات هيئة الامم دون اشتراك الحيوش. و لن تزيد اكلافهم في الشهر عنربع ميليون حنيه . وهو مبلغ زهيد جداً اذا ما قيس بآثار المعل وتنائجه ومحمول جداً اذا

ما وزع على ميرانيات الحكومات المربية التي لا يقل مجموعها عن ثلثمائة ميليون جنيه ، بل وان واحداً من ملوك النفط المربي ليستطيع ان قوم به وحده فيكون له في صفحة اعماله كفارة ونوراً بين يدي الله . وقصارى ما يكون على الجيوش المربية ان تحمي حدودها اذا ما حدثت اليهود انفسهم بالعدوان على هذه الحدود بحجة مطاردة المناضلين وخرق مواد الهدنة وان تحبط غارات اليهود الجوية اذا ما ارادوا التهويش بها على البلاد العربية واثارة اعصابها .

وللقارى، ان تتصور ما تستطيع ان تفعله خمسمئة عصابة كل واحدة مؤلفة من عشرين مناخلا على رأسهم ضابط او قائد منهم منثورة على طول حدود ما محتله الهود من فلسطين من الشرق والثمال والجنوب انتشاراً منظماً وفق حطة مرسومة حيث تكون كل عصابة على بعد كيلو متر من اختها وحيث تستطيع كل واحدة ان تةوم محركة واحدة في كل يوم من تدمير وخطف وقتل ونهب وتعطيلونسف وتخريب الخ ... ولا يداخلنا اي شك في ان شهر بن او ثلاثة اشهر تواصل هذه الوحدات اعمالها فيها يومياً على هذا النمط كافية لجعلاليهود مجنون قلقاً واضطرابا وخوفاً ، ولن يستطيعوا ان يقابلوا هذه الوحدات مقابلة حربية لان خطتها ستكون كراً وفراً على اسلوب العصابات التي اعتادتها والتي ازعجت بريطانية في فلسطين اشد الازعاج . وقصاری ما بمكنهم ان نفعلوه هو عدوانهم كما قلنا على الحدود اوقيامهم بغارات حوية على المدن العربية وتكون الحيوش العربية مستعدة لهم فنفشل حركتهم . ولندعهم هذه المرة هم الذين يشتكون على العرب لمجلس الامن بعد انفعلوا فينا الافاعيل وحرقواحدودالهدنة وشروطها مرارأوتكرارأ وحققوا كل ما قصدوه وضربوا باوام هذا المجلس عرض الحائط ، وكان كل قصارانا ان نكون نحن الشاكين المستجدىن للرحمة والعدل ممن هم حرب عليها هذه المرة بعد ان خاتلوا هم مراراً وتكراراً. هذا اذا لم تر الحكومات العربية ان تبدأ هي بجيوشها او لم تر ان تقابل حركات اليهود التي عكن ان تحدثهم نفسهم بها ضد الحدود العربية ورأت ان تكتفى بالدفاع. اما اذا بدأت هي بجيوشها او قابلت حركات اليهود الهجومية بمثلها وكانت مستعدة كما قلنا فان من الممكن ان يكون فها تفعل تحقيق الامل القريب والبعيد معاً بيسروفي مدة وجيزة – وانناً لنرى بعين الخيال ونحن نكتب هذه الآثار العظمى التي عكن ان محدثها مثل هذه الحركة العظمى والنجاح فيها فتستولي علينا هزة شديدة من النشوة والمزة لأنه سيكون ابذاناً بولادة الامة العربية من جديد ولادة قوية رائمة ، ويفكاكها من براثن المستعمرين الباغين في المسرق والغزب العربيين وسيرها قدماً الى الاهداف العظمى التي تستهدنها الحركة العربية الحديثة .

ومن الواجب ان تبدأ حركة تهيئة الفلسطينيين باسرع ما عكن ؟ بحيث تؤلف في امانة الجامعة لجنة خاصة فيها مستشار عسكري مهمتها اختيار الصالحين من الفلسطينيين واسكانهم في مناطق الحدود المختلفة و تجهيزهم و تدريبهم و تشكيل وحداتهم حتى ينكونوا على اهبة العل حينا يدعون اليه . وقد لا تريد اكلاف هذه العملية النميدية عن ربع مليون آخر في النهر ؟ فيكون مجموع ما ينفق على اعداد و تدريب و تحجز و تنظم و تحريك الكتائب الفلسطينية نصف مليون جنيه في النهر وهو ؟ / من الراد النفط الذي تحييه الحكومات السعودية والعراقية والكوتية !

اما اذا تلكائ الحكومات العربية في الدير خطوة عملية حاسمة وعاجلة مثل هذه الخطوة او ما في مداها على الاقل وماعت وتهيت على عادتها وطال الامر فقد يصبح الامل سراباً وتكون قد سجلت مرة اخرى على نفسها وتاريخ حقبتها عار الا يدوذله ، وسمحت برسوخ جرثومة السرطان الرهيب وانتشارها في جسم الملاد الدربية جميعها ، فضلا عما تكون قد اضاعته من فرصة تجربة سهلة لماهدة الدفاع المشترك ومداهاو الآثار العظيمة التي عكن ان محدثها النجاح فيها وما تكون قد حلبته عليها من اشتداد احتقار الامم الامة العربية ودولها المديدة وسخرتها منها .

وبحب على شباب العرب والمنظات القومية والخطباء والوعاظ والكتاب والاسائدة والصحفيين ان يشتدوا في الدعوة الى ذلك محيث تصبح استجابيها مما

لا مناص منه ، كما يجب على الذين يقبضون على ازمة الحيكم في البلاد الدربية ان يستوحوا ضمائرهم وان يستيروا عزائهم وان يتقوا الله في امتهم وبلادهم ومستقبلها ، وان يدركوا ان الامر لا يسنهم وحدهم واتما يسني الامة العربية الى احيال عديدة ويعني حياتها وكيانها وشرفها وكرامها وتاريخها ومقدساتها ، وان مدى الفرصة امامهم لا يعدوا سنتين او ثلاثاً على الاكثر ثم تفلت من الامة العربية الى مدى احيال عديدة ، وانهم في اضاعتهم الفرصة يكونون قد سجلوا على انفسهم فضلا عن امتهم عاراً لا يمحى ؛ وان من الواجب ان يكون للعرب هتاف دائم التكرار كل لسان كل فرد عربي وفي اعمدة الصحف وافواه الخطباء والوعاط والمعلين واقلام الكتاب وهو ان فلسطين للمرب فيجب ان تبود ، وان قيام دولة يهودية فها عار وخطر على العرب فيجب ان ترول ؛ وان على كل من يهاون او مخامر في تحقيق هذين الواجبين بقلبه ولسانه ويده وماله وقوته المنة و اللائكة والناس اجمعين .

#### -9-

ولشكلة فلسطين ناحية اخرى جدرة بالاهتمام الماجل الى ان مكن تنفيذ الخطة التي رسمناها ، وهي ناحية اللاجئين . فبؤلاء المشكودون الذين يبلغون نحو المليون تحيون حياة شديدة البؤس من كل ناحية ؛ بل ان البهائم لتفصل معظمهم في حياتها ؛ وهم مضطهدون صراحة وضمناً في كل مكان وجدوا فيه تحرومون من العنابة الصادقة ، وقد حظر عليهم التنقل من مكان الى مكان ، وكادت تنحل فيهم كل مقومات الحياة الانسانية والخلقية والبنوية او هي انحلت فيهم كل أمل في حياة عزيزة او انسانية ، وفي كل مناسبة من أجهات الحاممة و لحانها تحت شؤونهم ويكثر القول عن ما يجب ان يعمل لتحسين حالتهم ويسير انتقالهم وعملهم ، ولكن الامر يظل في نطاق القول. فمن الواجب ان تشتد الدعوة الى العنابة بهم عناية صادقة تجاوز حدود الكلام الى نطاق العمل والتنفيذ ؛ حتى يظلوا مستعسكين الى ان تحقق الأمل المنشود .

ومن السبل المجدية الي ذلك توفير سبل العيش لهم ومعاملتهم معاملة كريمة انسانية ، وتيسير حرية التنقلوالعمل لهم في انحاء البلاد العربية ، ورفع مستوى معيشتهم البائس المحزن في المسكن والملبس والحياة والإحباعية ووسائل التعلم والعلاج بواسطة مؤسسة غوث عربية خاصة بمولها الدول العربية بنسبة معينة من ميزانياتها ، فتعتني بكل ما يتعلق بشؤونهم من حل وترحال وعمل ومعاش وعلاج وتعلم وقروض واعانات ومشاريع وتعاونيات ، وتوطين صالحهم في الحدود وتجيزه وتهيئتهم للعمل المجدي المامول الذي يكونون طلائمه .

وليس هذا بالذي يزيد عن طاقة الدول العربية كما قلنا آنفاً . ولقد ذهبت فلسطين واهلها ضحية لتقضير الدول العربية وعدم جدها في الجالين السياسي والحربي \_ ان لم نقل شيئاً آخر \_ ، ولقد آن لهذه الدول ان تكفر عن هذا التقصير بعمل جدي للاجئين مخفف عنهم البؤس الهائل الذي هم مرتكسون فيه، ويذهب عنهم اليأس القاتل الذي استولى عليهم ، و عدهم بما ينعش الأمل فيهم ، ويرفع مستواهم ، ويهيئهم لدورهم العظيم في حركة التحرير .

كذلك هنالك مسألة احرى تصل عشكلة فلسطين بصورة عاجلة ، وهي مسألة املاك واموال اللاجئين المتخلفة في فلسطين والتي وضمت الحكومة الهودية بدها عليها ، واقامت حارساً اطلقت بده فيها ، وقد وزعها بابخس الاجارات على الماجرين الهود والشركات الهودية ، ولا يكاد بيقى من حاصلها شيء ذو بال بعد استفاء ما وضع عليها من ضرائب ورسوم باهظة ، وهاهي هذه الحكومة الحجرمة تقرر اليوم بيعها وتصفيتها لتقطع كل امل امام عودة اللاجئين من جهة ولتم حريمها بسرقة هذه الاموال والاملاك التي يقدرها المقدرون علياري جنيه مقابل حريمها بسرقة هذه الاموال والاملاك التي يقدرها المقدرون علياري جنيه مقابل المعار منحفضة او اسمية بليرات بهودية تباع في الاسواق المالية نخمس قيمتها او أقل . . ونحن نعرف ان الحكومات العربية احذت تقوم عساع سياسية وتقدم الشكاوى بسبيل الحياولة دون ارتكاب هذه الحريمة ، غير ان هذا لن يجدي مع اليود وحماتهم شيئاً كما ثبت ذلك من السوابق العديدة ، والملاج الحدي هو مقابلة العمل بالمان ؛ فلليهود في مصر والعراق وسورية ولبنان امسلاك واموال

غير يسيرة ولو انها اقل من نصف قيمة اموال واملاك العرب. ولقد اعتبر الهود العرب اعداء وعاملوهم معاملة الاعداء ، و ليس هناك احد يستطيع ان عاري في ان كل يهودي في بلاد العرب عدو للعرب متضامن مع الحكومة اليهودية قلبًا وقالباً ، وفي كل يوم نقوم دليل جديد على هذه الحقيقة . فمن حق الحكومات العربية و منواجبها معاً ان تقدم على اعتبار اليهود في بلادها اعداء وان تعتقابه وتضع بدها على اموالهم واملاكهم وتقيم عليها حراساً . ولقد فعلت هذا انساء الحرب الفلسطينية وكان حقاً لم مجادلها فيه احد، ولقد كان من الخطأ كل الخطأ ان تعود عنه لانها ما تزال في حالة حرب مع اليهود ، فعليها ان تعود الى ما فعلت مدون توان ، ومن الممكن ان تكون هذه العملية مفرحة للاحثين الذين تقاسون اشد حالات البؤس والحرمان ولهم في فلسطين الاموال والاملاك حيث عنكن تسليفهم بعض المالغ من غلات هذه الاموال والاملاك، وحينا تقدم الحكومة اليهودية على تصفية المخلفات العربية بقابل عملهم بمثله فتصفى المخلفات اليهوديــة كذلك . والدول العربية ذات سيادة من حقها ان تضع التشريعات المقتضية وأن تنفذها في بلادها والشر بالشر والباديء اظلم . وقد يعمد اليهود الى طرد العرب الموجودين الآن في فلسطين او اعتقالهم ووضع البدعلى اموالهم وأملاكهم . ولن يكون في هــذا مفاجأة للعرب ، لأن الحكومة اليهودية سوف تفعله عاحلا أو آحلا ....

ونحن نعرف ان هناك متعاقلين مقولون ان هذا العمل مخالف المسادى، والقوانين الدولية والدستورية ونسون ان اليهود قد داسوا وما زالوا بدوسون على تلك المبادى، والقوانين، فلا منبغي ان يكون هذا حائلاً دون هذه الحطوة، ولاسما ان الحكومات العربية كما قلنا في حالة حرب مع اليهود وقد فعلت ما قلناه في ظل الاحكام العرفية المملنة عناسبة تلك الحالة والتي ما ترال قائمة ... واقد اعتبرت الحكومة اليهودية نفسها ممثلة ليهود الدنيا ومرجماً لهم ، وجهذا الاعتبار تقدمت الى المانيا وغيرها تطالب بالتعويض عن دماء اليهود واموالهم ، وقد اقرتهم الدول الغربية على ذلك وساعدتهم وما ترال تساعده على نيل التعويض .

فالحكومات العربية كل الحق في الاخذ بهذا الاعتبار والقياس بهذا المقياس . وقد تمرض الدول الغربية التي خلقت الحكومة الهودية وعاصدها على مثل هذا التدبير واكنا نعتقد ال الحكومات العربية اذا عزمت وصمت وحزمت تستطيع ان تصمد امام الاعتراض ، وال تلك الدول لن تفعل غير التهويش ، ولاسها إن الحكومات المربية لا تفعل شيئاً مبتدعاً واعا تقابل عملا عمله ، ولقد حرت تجربة من هذا النوع في العراق مع شيء من الفرق ، وقام اليهود وقعدوا ، وحركوا حماتهم الذي ضجوا وصخبوا ثم وقف الامر عند هذا الحد ... وكل ما يطلب من الحكومات العربية ان تعزم وتصمم وتحزم . وعلى الواعين من ابناء الامة وصحافيها وكتابها وخطبائها ووعاظها ان يشتدوا في الدعوة الى وقوفها الم قف المطلوب ...

# (٤) مشاكل القضايا العربية السياسية الاخدى

وللعرب مشاكل وقطايا سياسية عديدة اخرى غير قضية فلسطين متصلة بصميم كيانهم القوى ولها تأثير كبير في تصثرهم وعدم تقدمهم نحو التكامل السياسي والاجهاعي والاقتصادي وعدم تبؤهم المركز اللائن بهم ، وهي قضايا مصر والعراق والاردن وسواحل جزيرة العرب الشرقية والجنوبية مع الانكلر وقضايا المغرب العربي تونس والجزائروم ماكش مع الافرنسيين والاسبان، والتي هي في الحقيقة مظهر من مطاهر الندر والخيانة والجشع والتكالب وروح التحكم التي انصف بها هؤلاء المستعمرون منذ مئات السنين والتي لم بجد فيها ما طرأ على البشرية من تطور ودب في العالم من روح جديدة ونشر ووقع من مسادى، ومواثيق . . . .

ولقد كان في سياق حل هـذه القضايا حاولاً نصفية اضطر فيها الدول العربية الى الارتباط بالانكليز عماهدات والتزامات ، وغدا لهؤلاء في بعضها كلمة نافذة، وبحال الابحاء والتوجيه ، فكان ذلك من الاسباب الهمة لكثير ما ببدو من تعتر في سير الامة العربية نحو أهدافها القومية ثم في امور جامعة الدول العربية ومعاهدة الضان الجاعي والتعاون الاقتصادي المقودة بين هذه الدول ، وفي اي حركة نحو الوحدة او الاتحاد العربي ، وسيظل هـذا التعتر مستمراً يميق الامة العربية عن تكاملها القومي مادامت هذه الالتزامات قائمة .

والمقام تحمل شيئاً من البيان عن سير هذه القضايا ولحلتها الراهنة .

#### - 1 -

ان هذه القضية اشد قضايا العرب نكاية وكيداً وخطورة وتأثيراً . لأن مصر اعظم البلاد العربية كثافة سكان ونشاط عمران ودوي اسم ، وهي منها في منزلة الشقيق الأكبر وصاحبة الزعامة الطبيعية ، وما يقوم في طريق تكامل سيادتها واستقلالها من عثرات هي اشد العثرات في طريق الامة العربية بطبيعة الحال

ومن عجيب امر الانكاير ومظهر وروحهم الاستمارية والتسلطية انهم منذ مند سبمين سنة وهم يعدون مصر بالجلاء ثم يخلقون اسباباً محلية وعالمية لاخلاف هذه الوعود دون خجل. ولقد كان حرصهم على السيطرة على مصر وقناة السويس منبعثاً عن حرصهم على حفظ طريق الامبراطورية الهندية ، ومع انهم قوضوا خيامهم عنها وجلوا عن الهند وسقطت بذلك الحجة التقليدية الزائفة التي ظلوا يتذرعون بها فانهم ما يزالون يتشبثون عوقفهم الباغي الوقح و يتفننون في خلق الذرائه والحجج الواهية من اجله .

ولقد تفننوا مند تسلطوا على مصر في الدس والافساد واثارة الفتن وتخويف الاقباط من المسلمين والاغنياء من الفقراء والفلاحين من هؤلاء واوائك ، وتعطيل قوى الامة ومواهبها وتجبيلها وشل يدها وروحها والتسلط على كل ثيء من مرافق البلاد ودوائر الحكم ومناهج التعليم والتشريع بسبيل القاء يدهم قوية نافذة . وكما بدا من المصريين ما بدا من التحفز والتوفز عقب الحرب العالمية الاولى في سبيل الفكاك او التنفس على الاقل لم تتورعوا عن ارتكاب كل قسوة لقمع الحركة واحاطها . وظلوا نحو خمس عشرة سنة وهم يتفننون في المداورة والمراوعة ابتعاداً عن التسليم بحق مصر في الحرية والاستقلال الكامل وانتظامها في سلك الدول المستقلة رغم ما قدمته مصر من دماء وجهود لهم في تلك الحرب

ورغم ما كانوا يطنطنون به من المبادىء والدعوى الطويلة العريضة بقصدهم في حصول الامم الضعيفة على حربتها واستقلالهاوحق تقر برها مصيرها . ولم مخففوا بجعل قبضتهم الا بضغط الظروف السياسية العالمية من جهة وبمدان سلم المصريون من حمة احرى بشيء غير قليل مما كانوا بريدون وخاصة ببقاء قناة السويس ومنطقها تحت احتلالهم وتعسسه هم مرافق مصر العسكرية والاقتصادية تحت تصرفهم اذا ما اشتبكوا في حرب حيث امكن بذلك عقد معاهدة عام ١٩٣٦. ودخلت مصر الحرب الي جانبهم في الحرب العالمية الثانية واستجابت الى كل مطالبهم ومقدر حاتهم من تشريع و يمو بن وتجييش واعتقال من سمود باعدائهم معرضة نفسها من اجلها لغارات المحوروغزوته وتهديده . وقد نالها من ذلك شي عير قليل من الضرروالخسارة ومن عجيب امرهم في المطامع والمرامي والمسمداورات أنهم لم يكنفو ا عا النرمته مصر في هذه الماهدة من النرامات ثقيلة في وقت الحرب وخطرها لمدة عشرين سنة نما كان من جرائه من انقلاب مصر لساحة حرب وتسخير مرافقها وتشريعها لمطالبهم وحركات جيوشهم وحاجاتها بلجعلوا تعديلها منوطأ بمعاهدة جديدة يكون التحالف بينهم وبينها شرطأ محتوما كما جعلوا مصر مازمة بعقد معاهدة جديدة على هذا الاساس حينا تنتهي مدة المعاهدة وقد نصت الماهدة على ان الجلاء الانكليزي عنقاءدة القناة منوط بغدو الجيش المصري قادر أعلى الاضطلاع بعب الدفاع عن هذه القاعدة ، على ان يكون . هذا رهناً بقناعتهم بهذه القدرة . ومنى هذا وذاك بتعبير آخر انهم فرضوا في هذه الماهدة وجودهم وحلفهم واحتلالهم بشكل ماعلى مصر الى اجل غير مسمى .

ولقد اهملوا اعداد الجيش المصري وتنظيمه وتسليحه وتقويته عن قصد واستمروا في هذا بعد عقد الماهدة برغم ما في نصوصها من الترامات عليهم ، ومازالوا يضمون العقبات بمختلف الاساليب ليحولوا دون تحقيق ما بدا من مصر من رغبة صادقة وبذل سحي في سبيل تقوية الجيش وتسليحه حتى يغدو قادراً على الاضطلاع بالعب، وهذا بالرغم عن انجاب الماهدة عليهم مساعدة مصر على تنظم وتقوية وتسليح الحيش ، ولا يكتفون بالامتناع عن القيام بالزاماتهم من

بلادهم بل يبذلون كل جهودهم ليحولوا دون مصر وحاجاتها من السلاح في غير بلادهم ايضاً ما امكنهم ذلك ... وكل هذا بقصد تبرير دوام احتلالهم وسيطرتهم المسكرية ، بينا هم يتذرعون بتلك الماهدة في بقاء احتلالهم الى ان ترخى مصر بمقد ماهدة جديدة تحتوي ما ريدونه . وبكامة اخرى انهم برون انفهم احراراً في نقض ما عاهدوا عليه ويوجبون على مصر ان تارمه اشد الالزام ، ومن هذا القبيل نقضهم لاحكام الماهدة فها حشدوه في قناة السويس من القوة التي تزيد ثمانية اضاف ما خولته لهم هذه الماهدة !

ومن أسخف مايضحك من تناقضهم ظهورهم بخظهر المشفق على مصر من وقوعها في براثن روسيه بينما تنشب فيها برائنهم بكل شده . ثم هم الى هسندا يتجهمون كل التجهم لكل مظهر من مظاهر الود قد يبدو بين مصر وروسيه ولك دعوة الى عقد ميثاق عدم اعتداء بينها الزول هذه المخاوف وتسقط الحجة التي يتح بجون بها .

وفي الماهدة نص محظر وقوف أحد المعاقدين موقفاً يضر بمصالح الطرف الثاني ويعا كسها ولكن الانكلير لم يبالوا بهذا النص على عادتهم باعتبار انفسهم أحراراً في نقض ما عاهدوا عليه وخيانة معاهديهم حيث يقفون المواقف الضارة بمصر ومصالحها وكرامتها منفردين حيناً ومع شركاتهم في الآثام والجرائم حيناً آخر بينا بهددون بانهم سيرغمونها على تنفيذ هذه المساهدة واستيفاء الحقوق والالبرامات التي توجيها عليها بالقوة .

#### **- ۲** -

وينطوي في قضية مصر قضية السودان المصري الدربي الذي هو جزء غير منفصل عن مصر في سكانه ولنته وتاريخه وروحه ومصالحه المتنوعة . وقد تجاهل الانكليز هذه الحقيقة التي يشعر بها المصريون والسودانيون على السواء وتفننوا في خلق العقبات والذرائع لفصل السودان عن مصر وإلاستبداد في السيطرة عليه ومن جملة ذلك تشجيع بعض الطامعين في المناصب من أبنائه وتأليبهم ضد مصر وتسويرهم الاهم أصحاب الشأن والمصالح الحقيقية الذين بحب أن يحكون لرأيهم الاعتبار الأول مما اعتادوا أن يفعلوه في كل نكب بهم . ولقد اشتركوا في الحلة التي ذهبت لاخماد الثورة المهدوية باسم مصر ثم أرغموا الحكومة المصرية على التوقيع على معاهدة تسجل لهم حق المشاركة في حكم السودان ، ولم يكتفوا بهذا فقد ظلواً ينقضون نصوص هذه المعاهدة في كل فرصة ومناسبة حتى انقلب الاثمر رأساً على عقب حيث تضاءل حق مصر وسلطانها وأصبحا حبراً على ورق في حين غدوا هم المستبدون في حكمه المتسلطون على مرافقه .

ومن أسخف مايضحك من ذرائهم تكراره لنمة رغبتهم في أن يكون للسودانيين الحق التام في الاستقلال وتقرير المصير وواجبهم بوفا، وعودهم لهم بذاك وعدم موافقتهم على بسط مصر لسيطرتها على السودان لتستعمره . . . وقد تفنيوا في اذاعة هذا المنى في العالم وتلقينه للسودانيين والظهور بمظهر المدافع عن حربة السودان واستقلاله وابعاده عن الاستعار المصري مع ما هو واقع حالهم من التحكم والتصرف فيه وتسلطهم على جميع مرافقه . ومع هذا التظاهر بالحرص على حق السودانيين في تقرير مصيرهم فقد رفضوا تحدي مصر والسودان مما باجراء الاستفتاء وتواروا وراء نضج السودانيين ومساس الحاجة الى عشرين سنة أو عشر أخرى على الاقل ليتمكن هؤلاء من التعبير عن رغبتهم غير خجلين من عار اهمال السودانيين خلال الستين عاما الفائنة . وهكذا ظل المنطق يمسو خامشوها في الفارة في سبيل تبرير خططهم وأهدافهم .

# -4-

ولقد بادرت مصر بعد أن وضعت الحرب الثانية أوزارها ووضعت مواثيق هيئة الائمم التي تنص على ضمان السلام العالمي الجاعي وتهدف اليه ، وتقرر عدم جواز وجود جنود عضو في الهيئة في أرض عضو آخر بدون رضائه الى مطالبة الانكار بتبديل الماهدة بما يتفق مع ذلك وأخدت تلح على وجوب جلائهم عن أرضها ورفع أبديهم عن السودان لتم الوحدة الطبيعية لوادي النيل ، وتذكر بما كان من مواقفها و تضحياتها و تنوه بان مصر الصديقة خير من المحتلة العسدوة . ولكن الانكايز عمدوا الى المراوغة والمداورة وأخدوا يعلنون تمسكهم باحكام الماهدة التي زعموا أنها عقدت ووقعت محرية تامة والتي مافتئوا ينقضونها من جانبهم في حين يعلمون قبل غيرهم أنها معاهدة قبرية عقدت ومصر تحت احتلالهم وسيطرتهم ولم يكن لها مناص مها ولا اختيار فها .

وقد جرت مفاوضات طويلة ومضية بين مصر والانكلار في هذا الصدد حق بدا في وقت ما ان هؤلاء اعترموا مسابرة مصر بعض الشيء حيث أعلنوا سنة الموجدا وقت ما ان هؤلاء اعترموا مسابرة مصر بعض الشيء حيث أعلنوا سنة وموافقتهم على وحدة مصر والسودان تحت التاج المصري، ولكنهم لم يلبئوا أن نكسوا على أعقابهم كمادتهم . وشكت مصر أمرها الى مجلس الامن وأدلت بالحجج القوية المدعمة بالأسانيد ورفعت صوتها قوياً داوياً بظلب خروج الانكليز الترصان من أراضها وحقها التام في ذلك وسقوط المعاهدة وبطلانها بعد ماقامت هيئة الامم ونقضت من قبلهم عختلف الأساليب فلم يكن لشكواها أثر امجابي لائن الجلس وهيئة الامم قد أصبح أداة انكليزية اميركية تتحرك باشارة اميركا وانكلترا ولا تقف موقفاً مناقضاً لما تربدانه أو تربان فيه مصلحة الها من قريب أو وانكلترا ولا تقف موقفاً مناقضاً لما تربدانه أو تربان فيه مصلحة الها من قريب أو واستنفاذ الحود في سبيلها .

و إقد استؤنفت المفاوضات ثانية وظلتمستمرة نحو سنة ونصف فظل الانكليز يتفننون بالطالب والمقترحات التي ترمي الى ابقاء احتلالهم وسيطرتهم العسكرية باساوب من الاساليب .

ولما ظل موقف مصر قوياً في صدد مطلبيها الجوهريين ووصلت المفاوضات الى المرحلة التي لم يكن معدى فيها من الرفض الصريح أو القبول الصريح ورأى الانكليز ان ماتفننوا فيه من المر اوغات والمقثرحات استيقاءً لحيل المفاوضات يمدوداً واباب الخداء مفتوحًا لم يعد مجدياً ، القيوزير خارجيتهم في البرلمان بياناً مطولًا في شهر عمور (٥٥ أعلن فيه أنه لن يسع حكومته إجابة مطلبي مصر لائن من حق السودانيين عليهم ضمان استقلالهم وحقهم في تقرير المصير ولائن واجب فيابتهم عن الدومنيونات من جهة والدول الغربية من جهة أخرى لايسمح لهم بالتخلي عن مركزهم العسكري في الاراضي المصرية ، وانهم سيظاون متمسكين باحكام معاهدة سنة ١٩٣٦ ومتمتمين بما منحته من حقوق غير معترفين لمصر محقها في إلغائها من جانها وغير عابئين بهذا الالغاء ان هي أقدمت عليه وبان بريطانيا لا تستطيع أن تتخلى عن الوفاء بالبراماتها الدولية اذا رفضت مصر بناء علاقتها ممهما على اسس جديدة ، وأن مصر لتخدع نفسها اذا هي ظنت ان في استطاعتها أن تقف موقف المتفرج المحامد اذا مااشتبكت الحربيين المعسكرين المتناحرين وقد خص قضية فلسطين وحصار مصر لائسرائيل محر كبير من بيانه اكد ما هو معروف من القاصد والنيات والسياسة المركزة التيكان الانكلىز وظلوا يترسمونها منذ البد. في قيام الكيان الهودي في قلب بلاد العرب وتقويته وحمايته رغمأ توف العرب وعواطفهم ومقدساتهم ودمائهم ليكون الهم نقطة ارتكاز ووسيلة تهديد وتخويف في الشرق العربي عامية وحائلاً من الحوائل دون تحقق أهداف الحركة العربية.

ولم يكن بد لهصر من أن تقف الموقف الواجب فالمتى وزير خارجيتها في البرلمان في شهر اغستوب ١٩٥١ بياناً مطولاً رائماً فند فيه حجج الانكاير وفضح نواياهم ومقاصدهم ومراواغاتهم كا نوه بمكائدهم في قضية فلسطين ودمنهم بابهم أساس الشر ومربوه وحاضنوه من أول عهده الى آخر ماوصل اليه من تتيجة مشؤومة عن علم ونية ، واعتبر بيان الوزير الانكليري إغلاقاً لباب المفاوضة فاعلن عزم حكومته على الغاء المماهدة وإبطال مفعولها عما يترتب عليه عدم التساون البات بين مصر والانجليز واعتبار وجود الانجايز في مصر والسودان عملاعدوانياً من حق مصر مقابلته بالمثل عا تستطيع .

وربع الانكلىر منهذا الموقف الجاد الذي وقفته مصر والعزعة التي أعلنت اعترامها فممدوا أولاً الى الدس وأخذوا يقولون إن بيان وزير الخارجية المصرية لا عثل رأي مجلس الوزراء وأن بين الوزراء معتداين لايقرونه فكذبهم الوزراء ورئيس مجلس الوزراء وأكدوا أن البيان مجمع عليه ومعبر عن وجهة نظرهم ووحية نظرة الشعب المصري كافة ، فعمدوا ثانية الى المراوغة في القول أنَّ وزير خارحيتهم لم يقفل باب المفاوضة وأن تفسير مصر لبيانه خطأ ، وأرسل هذاالوزير الي رئيس وزراء مصر ووزىر خارجيتها كثباً خاصة بؤكد فبها هذا المني ويلح علمها بالاتئاد فيالخطوة التي أعلنوا عزمهم عليها . غير أن مصر التي تعرفأسا ليمهم الحداعة لم تنخدع هذه المرة فاقدمت على تنفيذ خطوتها حيث أعلن مصطفى النحاس رئيس الوزارة في البرلمان في ٨ تُنرين الأول ٥٥١ الفــــاء الماهدة والاتفاقات السودانية ، ووحدة مصر والسودان في التاج وقدم مشاريع القوانين والتعديلات الدستورية المقتضية ، وحيث وافق البرلمان ثم الملك على هذه المشاريـم باجمــاع رائم وحماسة قومية بالغة . وأخذالمصر نون يتداعون الى الجهاد ويؤلفون|الكتائب التي كان يندمج فيها كثير من الشباب المثقف، وأخذ عمال المسكرات البريطانية المصر ون الذين يبلغون نحو خمسين الفاً ينسحبون من هذه المعسكرات ويشلون حركتها وحضنتهم الحكومة فدفعت لهم اجورهم وعينتهم في مختلف الاعمال الرسمية العالية ، وأثار الموقف توتراً شديداً أفقد الانجليز أعصابهم وجملهم رتاعون ورسلون النجدات ويستعدون لحالة حرب مع المصريين ؛ وبدأ الاحتكاك بين المجاهد بن المصربين والانكامر يقع في منطقة القناة ثم أخذ يتسع ويشتد حتى صار خطيراً في حوادثه وصفته ، والدمجت الحكومة فيه بشكل ما حيث أخذ الاشتباك يقمع بين قوات بوليسها والقوات الانجلبرية بسبب ماكان ببدو من هذه القوات من تصرفات باغية ضدالسكان وحرياتهم وأموالهم وبضائعهم ، ولم تتورع الانكليز من اقتراف المجازر البشعة في منطقة القناة وتوجوا هذه المجازر بمجزرة الاسماعيلية في ٢٥ كانون الناني ١٩٥٧ التي استشهد فيها أكثر من مئة من البوايس وجرح أكثر من مئتين وأسر نحو الف ودءر بالمدافع مبنى المحافظة وغيرها من المبــاني

الحكومية وغير الحكومية وكان رد فعلها شديداً جارفاً حيث قامت مظاهرات هائلة في القاهرة دمر وحرق في أثنائها كثير من الأماكن الانكايزية وغير الانجليزية وقتل فيها أكثر من عشرة أشخاص منالانكليز .

## - { -

و لقد كان من شأنهذه الفصبة المضرية المصرية أن يضطر الانكليز الما الراجع غير أنهم أثاروا دعايات خبيئة حول ماوقع في القاهرة من حوادث جملت الناس يستمظمونها وينسون جرائم الانكليز في منطقة القناة وخاصة في مجزرة الاسماعيلية التي كانت ضحاياها و تدميراتها و حدها أضماف أضماف ما كان في القاهرة والتي كانت مظاهرات القاهرة رد فعلها الطبيعي السريع الذي لو لم يكن ووقفت معسر جامدة أزاء تلك الحزرة السجل عليها العار والهوان ، واندمجت أقلام وأوساط مصرية في هذه الدعايات من حيث تدري ولا تدري انسياقا وراء الأحقاد الحزبية والشخصية مع أنه ظهر أنه كان لجواسيس الانكليز ومأجور بهم ضلع في حوادث التدمير والتحريق استهدافا لما وقع فعلاً من البلبلة والتشويش والدعايات الخبيئة .

وقلب كل هذا الموقف وبدلاً من أن يتراجع الانكليز عن موقفهم الباغي تراجعت مصر عن موقفها النضالي الرائسع الذي كان هو وحده الكفيل بارغام أنوف الانكليز .

ولقد كأن المتظاهرون في مظاهرات القاهرة يهتفون ضد الملك وطفيانه واستشراء الفساد في الحركم وطاغوت الاقطاعية المالية والاسروية فارتاع الملك من هذه اليادرة واتبع نصافح حاشيته وبطانته فوقف موقفاً كان من أسبابهذا المتراجع حيث أقال وزارة الوفد التي تبنت الحركة النصالية معتبراً إياها مسئولة عاكان ضده في هذه المطاهرات، واعترم تحطيم الوفد. وقد تقلبت في الدست بعدها أربع وزارات بسبب محاولة الملك تكييف الأمور وفق اهوائه، فادى هذا الى ضعف مصر أمام الانكليز.

ولقد تغير هذا الموقف حقاً نتيجة للانقلاب العظيم الناجح الذي قام بــــه الحيش المصري والذي اشرنا اليه في مناسبة سابقة ؛ حيث وقف قائد الانقلاب ومساعدوه البواسل موقفاً قوياً وبارعاً انكشف الانكليز فيه وسقط في أمدمهم من جرائه ؛ لأنَّ الجانب المصري اتصل بزعماء السودان واحزابه وتفاهم ممهم ووحد جبهم وأعلن موافقته التامة على حق السودانيين في الحـكم الداتي وتقرير المصير ؛ وعمد الانكابرالي الضرب على وتر آخر هو حماية السودان الجنوبي من السودان الشهالي بعد أن ظلوا يضر يونعلي وترحماية السودان من مصر ؛وأخذوا يداورون وبراوغون في مراجعات بائسة ؛ وظلَّ الحانب المصري يقف موقفه القوي البارع ويضيق الخناق ويسد المنافذ علمهم، واتصل بالسودان الجنوبي وحصل على موافقة زعمائه على المنهج الذي انتهجه واعلانهم أنهم لانخافون إلا الانكلىروان هؤلاء لم يفعلوا شيئاً لهم غير التجهيل والافقار والبؤس والحرمان إلى الله مجد الانكلير بدأ من مسارة الموقف فوقعوا مع الجانب المصري بعد مراوعات استمرت ثلاثة أشهر اتفاقية تعترف يوحدة السوان وحقه بالحكم الذاتي وتقرير مصيره بالاستقلال التام أو الارتباط مع مصر في شباط ٩٥٣ على أن يتم هذا حلال فترة ثلاث سنين ينسحب فيهاجيش ومصر وانكلتر وموظفوهماو براقب عملية الانتخاب وتوسيد وظائف الحكومة للسودانيين وتنظم قوة جيش وبوليس تتولى الدفاع عن السودان وحفظ أمنه لحان دولية .

وقد فسر المراقبون الذين يغرفون أساليب الانكليز ومراوعاتهم واعهده على الزمن من جهة ومطلساههم الواسعة في السودان وخاسة جنوبه ومشروعاتهم الاستثارية والتبثيرية والاستراتيجية فيه وجهودهم خلال السنين الطويلة في فسله عن مصر من جهة ثانية موافقة الانكليز بانهم سايروا الموقف الذي انكشفوا فيه ورأوا في مو افقة مصر على استقلال السودان التام تخلياً عن دعواها ومطلبها في وحدته مع مصر قد يفيده في الفترة المضروبة . ومن الجدير بالذكر اله لم

بكد بجف مداد الاتفاقية حتى أُخذت تبدر من الانكليز بوادر الراوغة والمداورة الباعثة الزيبة والمؤيدة لرأي المراقبين حيث ألمع وزير خارجيهم وهو يعلن لمجلس العموم نبأ توقيع الاتفاقية الى امكان انضام السودان الى الكومون ويلث الانكليري اذا شاء بعد استقلاله مما فيه معنى الامحاء والتبييت بالرغم من ال هذا الامكان قد قد محث في أثناء الفاوضات واستبعد رسمياً كماسجلته المحاضر ؟ وحيث أذبع خبر بعثات بريطانية تقوم في السودان الجنوبي بتهيئة مشروعات عظمي زراعية ومعدنية واستراتيجية ؛ وحيث أخذ الموظفون الانكلىز في السودان وخاصة في السودان الجنوبي يضطهدون الذن أظهروا عواطفهم نحو مصر ووحدة السودان ورحبوا بالوفد المصري واعطوا توقيعاتهم المؤيدة ؛ كما أخذوا يدسون أصابعهم الثيرة المريبة في مختلف المناسبات والمواقف للتوهين والتفرقة والافساد . وما بزال المراقبون يتوقعون من الانكليز ماخبروه من أساليب الدس وانتهاز الفرص أو خلقها لعرقلة تنفيذ الانفاقية أو تحويلها لاهدافهم الاستعارية . وآخر مافعلوه تأسيسهم منظمة جديدة في الخرطوم \_ عاصمةالسودان \_ اطلقوا عليها اسم المكتب التجاري، وحشدوا فيهاموظفين باريين من وزارة الخارجية ودائرة الاستخبارات الانكلىرية المشهورة . وقد أخذ هذا المكتب ينثى فروعا له في مختلف أقـــاليم ومدريات السودان الشالي والجنوبي ؛ وبحبز مكاتبه بالاجهزة اللاسلكية المرسلة والمستقبلة ؛ يحيث بدا بصورة سافرة ملموسة أنه منظمة جاسوسية استمارية قامت لتلعب أدوراً خبيثة في سبيل تلك الاهداف . . .

## -7-

ولقد دعا الجانب المصري الانكليز بعد توقيع اتفاقية السودان الى تصفية مسألة قناة السويس والجلاء عنها وهي المسألة الجوهرية الثانية في القضية المصرية وتظاهر الانكليز بالنية الحسنة ودخلوا في المفاوضات مع الجانب المصري ؟ ومع تسلمهم عبد، الجلاء فانهم لم يلبئوا أن أحذوا يداورون و براوغون في موضوع صيانة قاعدة القناة وو حوب بقاء آلاف عديدة من الحيش الانكليزي باسم فنيين على أن يكونوا تابين لحكومهم لا إلى مصر ؟ معلنين أن هذا أمر لامندوحة عند لامكان استخدام القاعدة للدفاع عن العالم الحر . . . ووفض الجانب المصري هذا لانه

غاف للنامة التي أعلنها بقوة وصراحة وهي الجلاء التام في أقرب وقت وبدون قيد وشرط، والسيادة المصرية المطلقة والاشراف المصري الفعلي على القاعدة ؟ ولا ثن معناه استعباد مصر في سبيل هذا العالم الحر . . ؟ وقد لمس الجانب المصري في موقف الانكاير الاسلوب الاستماري الماكر الذي صار طابعاً لهم والذي بهدف الى ابقاء احتلاله للقناة أبدياً والذي يتفنن في خلق الاعذار والحجج في كل ظرف في سبيل ذلك ؟ وأخذ يستعد لكل احتمال وطارى، ، وبعلن عزمه على تحقيق تلك الغاية المقدسة بكل وسيلة مها تحمل في سبيلها من تضحيات ، وأخذ المصر بون على اختلاف طبقاتهم وميولهم برددون صدى همذا العزم ويطنون استعداده لكل تضحية في سبيل تنفيذه . والحالة الآن والكتاب تحت الطبع شديدة التوتر بسبب الموتف الذي وقفه الانكليز، وإن كان موقف مصر القوي الباسل يعث في النفس الطائنينة بان المكر الانكليزي ان مجدهذه المرة التمنرات

ولقد عمد الانكلير الى دس الدسائس في الاوساط السياسية العربية الوهين تأييد الحكومات العربية لمصر في موقفها القوي ازاء هم يحتلف أساليب المكر الي أتقنوها . ولقد بدت وادر هذه الدسائس فها أخذ بقال من أن مصر تربد ان تجعل قضايا العرب الاخرى رهنا بقضيها وأنها تربد أن تجر العرب الى موقف المداء والنضال مع الانكلير والمسكر الغربي بتصليها وتعارفها وسليبها ؟ ثم فيا أحد يلمس في أوساط السياسة العربية من تردد وتهرب ونقد وتتربب ونشاط مربب و ولقد أدركت الحكومات العربية لحسن الحظ نتائج المكر الانكليري الحبيث فعقد وزراء خارجيهم اجهاعاً في نطاق الجامعة العربية قرروا فيه تأييد مصر في الحلاء النام غير المتيد باي قيد واعتبار قضية مصر من أهم قضايا العرب التي يجبأن الحرب المتدن أم والقادر ين عليه ، وعدم جمله وسيلة من وسائل عدم الملاء الماء عن مصر أو تأخيره . . . .

ولقد كان عملهم هذا غابة الصواب، وجاء في احسن الاوقات. غير انه محتاج الى تأميد فعلى ولا مجوز ان بقى في حدود القرارات التقليدية والكلامية. ومن واجب رجال الحكومات العربية ان يتفاهموا معالحكومة الصربة بكل جد واخلاص على وسائل وتفاصيل التأييد الفعلى وان يقدموا على تنفيذها بكل قوة وحرارة . ونجب ان لا نخدع احد لتلويحات الانكليز والمسكر الغربي بحل قضايا العرب في غير نطاق حل قضية مصر او بدونها . فهذه الناو محات ليست الا وسائل كيدية تهدف الى توهين التضامن الواجب مع مصر وتفكيك عراه ، وليس فيها جد صادق ، ولن مجنح المعسكر الغربي الى التساهل في حل قضايا العرب الآخري ويترك قضية العرب الكبري اي قضية مصر بدون حل ، وبحب أن متيقن العرب ان حل قضية مصر هو المفتاح الصحيح لحل بقية قضايا العرب، فإن مصر إذا ماتحورت وقويت ستحمل لواء معركة حل القضاياالاخرى بدافع هذه القوة ومصلحها القومية التي على عليها قيادة الحركة العربية وزعامة الشرُّق العربي فضلاً عن العاطفة القومية التي لا يصح الشك فيها ؛ فعلى العرب حكومات وشعوباً ان يقفوا الى جانب مصر موقف التعضيد والتأبيد الفسلي الصادق وان محبطوا كل دسيسة او دعاية مربية ، وبهذا فقط عكن حل هــذه القضية الكبرى ، ومحل هذه القضيـة تتبوأ مصر مركزها اللائق كزعيمة للشرق العربي ، وترتفع اعتبار العرب ووزنهم في اعينهم وأعين العالم لما تتمتع به مصر من مزايا عظيمة بالنسبة للعالم العربي والعالم الاسلامي والعالم الاجنبي معاً ، ويغدو حل القضايا العربية ايسر منالاً . وعلى الواعين من العرب وخطبائهم وكتابهم وصحافيهم ان يشتدوا في الدعوة الى ذلك .

ثانياً : القضية العرانية — \ -

وموقف الانكامز من الغراق نفس موقفهم في مصر . فقد ترسموا السيطرة عليه محجة حفظ مواصلامهم الامبراطورية الهندية ثم ظاوا متشبثين بهـــا بعد

تقويض خيامهم وجلائهم عن هذه الامبراطورية ورغم عهودهم التي قطعوهما الملك حسين وقد حاولوا ان مجعلوا سيطريهم عليه سيطرة استعاريه منذ اب تمكنوا من احتلاله فياثناء الحرب العالمية الاولى.ومع الهم اضطروا الىالتخفيف من غلوائهم حينًا ثار العراق ثورته اللاهبة في سنتي ١٩٦٩ و ١٩٢٠ ولاينوا بعض الثيُّ ورضوا بقيام دولة عراقية علكيــة فيصل بن الحسين فانهم ظلوا يميدون عن تلك الروح وكانت المعاهدة الاولى انتى عقدوها لتحل محلالاننداب انتدابًا مقنعًا يخولهم أنَّ يكونوا أصحاب الشأن في السياسة والجيش ودوائر الحكومة ومشاريمها واقتصاديات البلاد وسياستها وأن يكون لهم قواعد وقوات عسكرية فها . ومع ان هذه المعاهدة عدلت بمعاهدة اخرى سنة ١٩٣٠ خففت بعض القيود الا أنَّ الانكليز ظلوا أصحاب الشأن في كثير من شؤون العراق وخاصة في حيشه وسياسته ومشاريعه بنص وبدون نص ، كما منحهم العاهدة. قواعد في أكثر من مكان من العراق وحق تسخير مرافقه في اثناء الحرب وخطر الحرب، وجمله ممراً لجيوشهم في أي وقت وبقـاء اساس التحالف العراقي الانكامري قائمًا في اي تعديل بدخل علمها قبل انتهاء مدتها وهي خمس وعشرون. سنة وانجاب عقد معاهدة جديدة على هذا الاساس حينًا تنتهي مدتها . وبعبارة ثانية نصت على ضمان سيطرتهم باي اسلوب كان الى اجل غير مسمى... ولم يقصروا في نقض شروط المعاهدة كلما اقتضت مصلحتهم وخططهم ذلك على جري مألوف في اعتبار انفسهم أحراراً في نقض عهودهم مع العرب في حين يتشددون كل التشدد في التمسك بها حرفاً وروحاً بالنسبة للالترامات التي رتبت فهـــا على العراق .

وقد دسوا اصابعهم في ظروف وحوادث كثيرة بين طوائف العراق واجناسه وأقلياته حيث شجعوا بعضها على التمرد وخوفوا بعضها من بعض لتظل حالة العراق الداخلية مرتبكة وشؤونه متعترة بسبيل توطيد سيطربهم وخططهم الاستمارية ، وكلا طالب العراق بتعديل الماهدة ابتفاء الانفكاك من براثنهم واحتلالهم تفننوا في خلق العراقيل وبث الوساوس والدسائس للحياولة دون.

تحقيق ذلك ، وقد أو جدوا في اذهان القائمين على رأس العراق قناعة بان كيابهم قائم بهم . وبأن بعبع الشيوعيين فاغر فاه ليتلعهم اذا هم نفضوا يدهم منهم فاشتدوا بالتمسك بهم والتواثق معهم والاندماج في سياستهم .

#### **- 7** -

واذا كان العراق سدو اليوم جامداً بعض الذي، ازا، هذا الواقع المربر فليس معنى هذا انه مطمئن للانكليز هو الآخر و، ندمج معهم او غافل عن مدى مطامعهم ونياتهم الاستمارية المربة، فجمهور الشعب العراقي وفي مقدمته معظم الزعما، والاحزاب والطبقات النيرة والشباب ناقم اشد النقمة على الانكليز توانى اشد التوقان الى تحرير بلاده من ربقهم، وفي كل مناسبة يسمع العالم من والاتمالات المراق على اختلاف ميولهم تصريحات قوية معربة عن هذه النقمة وعما مختلج في الصدور من عواطف ومطامح قومية أبية ، والعراق الى هذا مواقف نضالبة العرب من الانكار ، وقد كانت ثورته الكبرى سنة ١٩٩٩ هي التي انقذته من مصير رهيب وانالته شخصيته الاستقلالية وقسطاً كبيراً من حقوقه وحرياته ، وقد حاول سنة ١٩٩٠ هي ان بعتم فرصة الحرب النانية وارتباك الانكليز الشديد في ظرونها فكانت ثورته الكبرى الثانية بزعامة رشيد عالي الكيلاني ونخبة من ضباط الميش سجل بها حركة قومية خطيرة تشبه في كثير من ظروفها واهدافها حركة الملك حسين ابان الحرب العالمية الاولى بقطع النظر عن سيرها وناتجها .

ومها كان شأن الانكليز قبل الحرب العالمية الثانية فان عذا الشأن قد ضعف كثيراً بعدها وما زال يشتد ضعفه، وصار الفكائد منهم اكثر امكاناً. فمن الواجب والحالة هذه ان تشتد الدعوة الى نبذ الجحود البادي اليوم في العراق والذي تناقض مع ما عرف عنه من الماء ، والمتحرك من جديد حركة قويسة في سبيل الفكائد من اغلال الماهدة والتحالف الابدي الاجاري والتطهر من احتلال الانكليز ومطاراتهم ومداخلاتهم السافرة وغير السافرة التي كانت وما نزال سبباً لتعثره في سبيل الحياة القوية الكرعة اللائقة بابائه ومكانته في الكيان العربي العام وما سجله من صحف غراء في مواقف نضاله معهم وعا شوقعه العرب منه العام وما سجله من صحف غراء في مواقف نضاله معهم وعا شوقعه العرب منه

في صدد بمر قوتهم وتكاملهم وتحقيق اهدافهم العليا ، وان لا يظل جامداً تجاه ما هو فيه من مظاهر الضعف والاغلال .

وعليه ان يعتبر بحارته ابران إني هي اكثر جواراً وبالتالي اكثر تعرضاً لبعبع الشيوعيين ثم التي كانت في ربقة الانكابر الاستثارية الشديدة ، حيث وقف منهم موقفاً رائماً استردت به اعتبارها وكرامتها وخلصت به بلادها من استثارهم الفظيع فضربت اقوى الامثال على ما يحب ان تقفه الشعوب الابية من المستعمرين المستغلبين . ولقد تخلصت سورية ولبنان من برائن الافرنسيين القوية وتمتما باستقلالها التام الذي اشعرها بالكرامة وفتح املها طريق الانطلاق الى الحياة المزيزة دون ما عائن و لا شائبة ، وليساهما أقل تعرضاً لذلك البعبع الذي يخوف به العراق ، وليس العراق اضعف منها ولااقل جدارة العجاة الاستقلالية . كوف به العراق ، وليس العراق اضعف منها ولااقل جدارة العجاة الاستقلالية .

وعلى المراق أن يذكر الى هذا انه سيظل موضع غمز وموطن ضمف في المجموعة العربية مادام راسفاً في اغلال الماهدة وما عليه من توجهات وامحا آات ومه وبلات كانت وما تزال سبباً لتمترسيره وتكامله السياسي والاقتصادي والقوي، ولكثير من الاحداث الالهمة التي مرت بالائمة العربية ، ثم سبباً لتعسير الاعاد العربي وعلى الاقل اتحاد الهلال الخصيب الذي من شأنه ان يكون منه دولة متحدة قوية بلغ تمدادها عشرة ملايين ويتسع فيها الافتى السياسي والاجماعي والاقتصادي لسكان هذا الهلال الذين تقاسون ما نقاسون من ضيق وعنا، وخوف بسبب عدم تحقيقه ، وسبباً كذلك لتعسير تشكيل جبهة عربية قوية صارمة متضامنة قبناً وقاباً تقف للعدو المادر الذي انشباطافره في الزاوية الجنوبية من مناما المولى فيا حل فيه وفي الدرب بسببه من دمار وهلاك والذي منسب للانكلير اليد الطولى فيا حل فيه وفي الدرب بسببه من دمار وهلاك والذي منسب لل المراق ورجاله خاصة نصيب كبير من مسئوايته المادية والأدبية. وعلى الدرب تضامنوا مع العراق في الموقف الذي يحب ان يقفه حتى مخلص من اغلالهذه الاستضامنوا مع العراق في الموقف الذي تحب ان يقفه حتى مخلص من اغلالهذه النبيات من على المقالة المدالة والمدية وعلى الدرب عن من عالم ويعلى من اغلاله المقالة والمناس المالية والذي يجب ان يقفه حتى مخلص من اغلالهذه النبي المناسبة على المدراق في الموقف الذي يجب ان يقفه حتى مخلص من اغلالهذه المحدد المؤلى المالية والمؤلى المدراق في الموقف الذي يجب ان يقفه حتى مخلص من اغلالهذه المناسبة على المولة والمؤلى المناسبة على المولة والمؤلى المناسبة على المؤلى المناسبة على المؤلى المؤلى

المعاهدة المشؤومة وتمهد له سبيل الانطلاق الحر الكريم . ولا ترتاب في ان العراق اذا تحرك حركة قوية سينال التأبيد القوي الشامل من العرب ، وسيحقق ما تصبو اليه النفوس من آمال ومطامح .

وثالثاً: القضية الاردنية

#### -1-

وم كن الانكليز في الاردن قام منذ اصله على الغدر والخيانة . فالمنطقة كانت متصرفة تابعة أولاية سورية وظلت كذلك طبلت عهد الحكومة الفيصلية في الشام ١٩١٨ ــ ١٩٢٠ و لكنّ الانكليز كانوا يترسمون السيطرة علمها وعلى فلسطين معاً ، فهي متصلة بحدود الحجاز ونجد والعراق معاً وفي حدهـــا الثاني ميناء العقبة وخليجها على البحر الاحمر وهي طريق خطوط النفط ، وكل ذلك متصل بمصالح الانكابر الاستعارية والاقتصادية والسياسية والعسكرية كما هو واضح. وقد ساوموا الافرنسيين وضغطوا عليهم بيشجيع العرب ضدهم موقتًا مما اضطره الى الموافقة على التخلي لهم عنها وحينئذ غدرواً بالعرب واطلقوا يد الافرنسيين في سوريا فسارع هؤلاء الى نسف استقلالها ... وهكذا دخلت هذه المنطقة في نطاق انتدابهم حينها وزعت الانتدابات التي كانت مظهر غدرهم بالمرب ومؤامرتهم عليهم . وقد قاموا في البدء محاولات محاية في سبيل تركير شؤون المنطقة المحلية ثم انتهوا الى الاتفاق مع عبد الله بن الحسين على ان يكون على رأسها . وقد حرصوا على ان بكونوا المتصرفين الحقيقيين القابضين على شؤون الدولة السياسية والمالية والعسكرية في هذه المنطقة وان يكون الستار الذي يستره عن المسرح رقيقاً ، بل لم يكن في الحقيقة ستار حيث كانوا بارزين على هذا المسرح في أكثر الظروف والمشاهد . وقد عدلت الماهدة المعقودة بينهموبين شرق الاردن وخففت فها بعض القيود وغدا مظهر الدولة الاردنية اكثر بروزأ غير أنهم ظلوا أصحاب الشأن الكلمي ظاهرًا ومن وراء السنار في مختلف الشؤون السياسية والمالية والاقتصادية والمسكرية . وقد اقنعوا القائمين بالامر فيها بان كيانهم قائم بهم فاشتدوا في التحسك بهم والتواثق معهم والاندماج في سياستهم اندماجاً تاماً كما ضمنوا بقاء احتلالهم وسيطرتهم الى اجل غير مسمى .

# -4-

ومن المؤسف ان قضية الاردن تنطوي على عناصر تجملها أعسر حلامن من قضية العراق، فهذا الجزء من بلاد الشام هو في حد ذاته أفقر من أن يكتني بنفسه و نقوم فيه كيان دولة مناسكة ؛ واستبلاء المهود على الحزء الأ كبر من فلسطين جعل هذا الفقر أشد وأبلغ . وقد كانت الرغبة في قيام كيان دولة فيه مهما يكن هذا الكيان من الاسباب التي كانت تجعل عاهله الراحل يشتدفي الاندماج في سياسة الانكليز ومشروعاتهم التي كان من ضروراتها انخاذ شرق الأردن قاعدة لحامية لهم . وبدلاً من أن تكون هذه الحامية انكلىرية تكلفهم عشر من ميليون جنيه في السنة جعلت عربية مع استبقاء زمامها منكل ناحية في أيدا نكليزية بحيث تكون عربية اللون فقط ، فتوفر بذلك على الخزينة الانكليزية أكثر من ثلثي ذلك المبلغ الباهظ ، وخدع الناس بالقول إن للدولة الاردنية جيشاً قوياً ، واندمج القائمون بامر هذه الدُّولة في هذا الخداع ، وظلوا مندمجين فيه برغم ما ظهر في ظروف حرب فلسطين من الحقيقة المرة الائليمة التي لمسها جميع النــاس وما يزالون مندمجين فيه مع يقينهم و هم غير أغبياء بان هذا الجيش لن محركسا كناً وان يطلق رصاصة في أي وقت وفي أي موقب إلا بأمر الانكليز ووفاقا لما تمليه سياستهم العليا التي هي ضدكل قضية عربية قريبة وبعيدة على طول الحط وضد قضية العرب الكبرى خاصة وهي قضية فلسطين والتي تملى علمهم بقيبا كيبان يمودي قومي وبقائه قويا ليكون سرطاناً فتاكا في جسم العرب؛ وفي كل موم يقُوم الشاهد على صحة ذلك وذلك بقطع النظر عما مكن ان يكون في هــــذا الجيش من ضباط وجنود محسون بالحس العربي ويتمنون لا متهم القوة والمجد .

ومعكل هذا الواقع الصادق الذي يلمسه ويتيقنه الناس جميمهم فان الانكلمز والذين اندمجوا معهم وقاموا على أمر هذه الدولة صوروا نقمة وحود الانكليزوما يدفعونه من مخصصات لهذا الحيش نعمة وأرادوا أن يوقروا في أذهان الناس ان هذا وذاك دعامة لكيان هذه الدولة دفاعياً واقتصادياً من حيث حمايتهم من المدوان اليهودي ومن حيث كون المال المدفوع يشكل اكثر من نصف أرقام موازنــة الدولة ، ويفيد أهلها في صورة رواتب الضباط والجنود العرب والنفقات المحلية الا ُخرى ! مع التنبيه على ان نصف ما عن " به الانكليز من مال يعطونه باليدين ويأخذونه بالثهال مقابل لوازم الجيش المتنوعة التي تجلب من بلادهم . وهذافضلا عما يتناواه عشرات ضباطهم الذين عسكون نرمام هذا الحيش من مرتبات ضحمة يقدرها العارفون تربع مرتبات الجيش. ومماذكر في البرلمانالاردني أخيراً دايلا على ذلك أن راتب قائمقام انكليزي في الشرطه هو ٢٦٥٤ ديناراً وأن هذا المباغ يستعبدون البلاد بهذا المل الذين ينفقون أكثر من نصفه على ضباطهم وسلمهم ، والذين يتولون أمر البلادبرون أن هذا المال ثمن معقول لذلك الاستعباد ويبررونه ومحاولون أن يظهروه كنعمة من نعم الله على هذه البلاد !

ومن المفارقات أن المملكة الاردية وقت معاهدة الضان الجاعي وقائد جيشها والقابضون على زمامه من الانكليز وبقية ضباطه خاضون لهم بطبيعة الحال ؟ وحيايراد تنفيذ هذه المعاهدة أو الحركة في صددتنفيذها سيكوون هم أوالخاضون لهم النائبين عن هذه المملكة في المجلس المسكري الاعلى واللجان المسكرية الاخرى ؛ ولعل هذه المفارقة هي عقدة هذه المعاهدة وسبب بقائها حبراً على ورق الى اليوم أو من أهم المقد والاسباب !

## -4-

وعلى كل حال فالانكليز مطمئنونكل الاطمئنان في شرق الاردن، ويعتبرونه من أقوى مراكز استقراره في الشرق المربي ؛ ويعدونه ليكون عوضاً أوجزءاً من عوض عن قاعدة قناة السويس في الوقت نفسه ؟ ولا سيما إنه ذو مركز ممتاز لان حدوده متصلة بسور به والحجاز والعراق والبحر الاحمر . وهم لا يألون جداً في الحيلولة دون أي شيء يساعد الاردن على تحسين أحواله السياسيسة والاقتصادية تحسينا أساسيا ليظلوا قابضين على خناقه وجاعليه غير مستطيع أن يستغني عنهم في حال . ولقد بدا له اهله الراحل في أخريات أيامه أن يقم بينه وبين المراق نوعاً من الاتحاد فتدخلوا باساليهم الماكرة وعرقلوا المسعى لانهم حسبوا كا يبدو أن مثل هذا الاتحاد سيكون سبباً لاتساع بحال التضامن والتواتق بين اهل البلدين الذين يضمرون لهم اشد المداء والنقمة وتوقون الى الخلاص من رقتهم ، ثم لاحظوا ان مدة معاهدة العراق على وشك الانهاء، وقد ينشب بينهم وبدين في المنطقة بينا مدة معاهدة العراق على وشك الانهاء، وقد ينشب بينهم وبدين العراق نصال في سبيل تمديدها وتجديدها من الأفضل لهم ان يكون الاردن بهيداً عنه ...

واقد قامت حركة قوية في العراق والاردن مما بعد ارتحال العاهد في سبيل تحقيق الفكرة الاتحادية فيا بينها ، ومع أن أهل الاردن يفضلون الاتحاد مع سورية وهو الطبيعي أكثر فانهم تحمسوا لحركة الاتحاد مع العراق ظناً منهم انها الايسر حصولاً بسبب تشابه الحالة بين البلدين من جهسياسية واسروية ، ورأوها الوسيلة المكنة الوحيدة لانقاذ بلادهم من حالتها الاقتصادية التي هي في اشد حالات السوء والانهيار فتدخل الانكليز وعرقلوا المسمى كذلك بعد أن كان يظن أنه وشيك النجاح . واندمج القائمون على امر هذه الدولة في المرقلة بل جعلوا زمامها في الدبهم ظاهراً محجة الدفاع عن العرش والكيان و محجة ان العراق لن يستطيع حماية الاردن كالانكليز ولن يعوض على ميزانية الدولة الاجزءاً من مدفوعات الانكليز ليققيات الجيش وحينلذ ينهار هذا الحيش وتنهار قوة الدفاع عن الاردن ويكون لقمة سائنة اليهود برغم ما في هذه الحجة من مفارقات ومغالطات ! لأن المراق كالاردن مرتبط عماهدة مع الانكليز ،

ولان معاهدة الانكار مع الاردن انبي بموجها يدفع الانكليز نفقات كتيبتهم والتي يترتب على الانكايز بموجها الدفاع عن الاردن باقية ، ولأن الكيان الموزيز ايضاً باق وكل ماكان براد هو قيام اتحاد بين دولتين في الشؤون الاقتصادية والاجهاعية والسياسية والدفاعية مع احتفاظ كل منها بكيانه وسلطانه الذاتي، ممافيه دليل حاسم على ان الانكيز هم المقبة الحقيقية التي تقوم في سبيل هذه الحركة الضرورية . ومن المؤسف ان بعض الجهات العربية اندبحت في هذه المحرقة مندفعة وراء الاعتبارات الشخصية والاقليمية فقويت وأدى ذلك الى حبوط الفكرة . ومن المعجب ما قيل في سبيل احباط المشروع انه مشروع انكليزي في حين ان القائلين يدركون حمّا انه لوكان كذلك لما وقف اي عائق دونه لان للانكليز الكلمة النافذة في الاردن والعراق ، ولان هذا الاتحاد بما يتمناه اهل الاردن والعراق ؛ ولوكان والمواق ، ولان هذا الاتحاد بما عكسوه من اولياء الامور في الاردن ، بل ولكانوا أقوي الناس اندفاعاً فيه ،

ولقد بدت امارات بدل على احتمال نقل بعض قوات الانكاير من قاة السويس الى الاردن كجزء من تدبير مسألة الجلاء . ومع ان الهود منذ اربع سنين وهم يمتدون على حدود الاردن على ما ذكرناه قبل فقد رأينا القائين على امر الاردن يسارعون عناسبة عدوان جديد وقع في هذه الظروف الى مطالبة الانكلز تتنفيذ مماهدة الدفاع وحماية الحدود الاردنية من المدوان الهودي ، وسارع هؤلاء الى القيام ببعض المساعي السياسية الهزيلة ثم اعقب هذا زيارة قائد القوات البريطانية في الشرق الاوسط الى الاردن واذاعة عن ضرورة جلب قوات ومعدات انكليزية جديدة الى الاردن لتقوية وسائل الدفاع والاستمداد لرد المدوان الهودي مما جميل المراقبين بربطون اطراف هذا الحادث بعضها وبرون فيها اثراً من الإيحاء الانكليزي لتبرير اتخاذ الاردن قاعدة أو جزءاً من قاعدة عوضاً عن قناة السويس ، ولاظهار حاجة الاردن الماسة الى حماية الانكليز

ووجودهم في ظرف اشتدت فيه مطالبة مصر بجلائهم عن ارضها !

ومن المضحك المبكي ان الحكومة الانكليزية اتخذت شكوى الحكومة الاردنية ومطالبتها تتنفيذ المماهدة وسيلة الى اسداد النصح لها بعقد مؤتمر عال يينها وبين اليهود الهدئة الموقف وتسوية الخلاف ، لان الابحاء لم يكن بسبيل عمل مجد واتما كان بسبيل هدف استماري وسياسة انكليزية عليا .

### - { -

وما قلناه بالنسبة للمراق نقوله هنا المناً، فإن الفئات الواعية في الاردن غير راضية عن هذا الواقع المربر، وناقمة اشد النقمة على الانكلر وراغبة اشدالرغبة في الحلاص منهم . وقد أثبتت هذا في مواقف عديدة قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها ، وعا لارب فيه إن هذه الرغبة وتلك النقمة اشد الآن منها قبل نكبة فلسطين لائن القسم المربي الذي ضم من فلسطين الى الاردن اشد حقداً و نقمة بسبب ناريخ الانكلز مع أهله ثم بسبب النكبة الكبرى التي حلت غلسطين والتي كان للؤم الانكلز وغدرهم وكيدهم أكبر الاثر فيها . وكل ما في الامر أنهم عاجزون عن الاضطلاع بعب نضال قوي مجد ضدهم خلافاً للمراق ومصر لقدة عددهم وضعف وسائلهم ولشدة قبضة الانكلز على اعناقهم ثم لخوفهم من نكبة حديدة نكبونهم ما .

ومها يكن من امر هذه الخصوصيات التي تعسر حل القضية الاردنية و تخليصه من ربقة الانكليز فان الواجب القومي يقفي على العرب أن لا برضوا بهذا الواقع المربر. فان وجود الانكليز في الاردن واعتباره نهمة وضرورة هما فضلاً عن ما فيها من وصمة وعار في جبين العرب ذعلة ضعف شديدة جداً في كيا بهم السيادي حاضراً ومستقبلاً ، وعثرة كأداء في سبيل تقدمهم نحو التكامل والقوة والوحدة وبالتالي في سبيل أهدافهم العليا ، ولا سما إن مركز الاردن ذو صفة استراتينية عربية خطيرة لاتصاله كما قلنا بسورية والعراق والحجاز ونجد ومصر. والعرالوب عليهم ان لاينوا في مناوأته وازالته ومديد المون المادي للاردن لجمله

قادراً على الاستفناء عن مساعدة الانكليز المسمومة مها كان في ذلك من التضحية ؟ ونحن على يةين تام بان معظم الشعب وفي مقدمته الفئات الواعية مستعدون للتجاوب مع كل حركة تحريرية . وقد نجعل نجاح مصر المأمول في قضبتها هــذا العسر يسرأ ، وقد بنسر هِذَا العسر فكَاكُ العراقُ الذي هو أقرب منالاً حيث لفتح الباب لاتحاد سوري عراقي يسعى لتخليص الاردن وضمه اليه . وقد تكون سورية اولى من يضطلع بذلك الواجب؛ لأنَّن الاردن سوري في جغرافيته وطبيعته وتاريخه القديم والحديث ولان سوريا اكثر من يتأثر من قيام هـذا الواقع الذي هو اشد نقاط الضعف في سورية الطبيعية او سورية الكبرى التي مجب على الدولة السورية الحرة المستقلة تحتيق وحدتها . وسورية بامكانياتها الحاضرة وعهدها الجديد القوي وما بدا فيها من حيوية وطموح قومي تستطيع فها نمتقد ان تضمن للاردن الحمالة والدفاع وتجمله في غنى عن مماهدة الانكليز وكتبيتهم المربية اللون وما عنون به من مال هو في الحقيقة غل غليظ في عنق الاردن وسورية بل وسائر البلاد العربية ؟ بل وانها لا ُقدر على هذا من الانكليز الذين عودونا على ان لاامان لعبودهم ومواثيقهم وانهم غادرون فيها حينا بملي عليهم سياستهم العايما الفدر دون حياء ومبالاة ؛ وان الاركان عليهم في حمامة الاردن من اليهود عبث كل العبث! وأنا لنأمل أن يدخل رجال العهد في سورية هـذا في مناهجهم المستعجلة وان يعملوا ما وسعهم العمل حتى محققوه فيحطموا بذلك غلا غليظاً في عنق جزء عزيز من بلادهم مهدداً دائماً بغدّر العدو المشترك وايس هو محمياً في حقيقة الامر .

و لقد جاء خطاب تسرشل رئيس الحكومة البريطانية التي بينها وبدين الحكومة الاردنية معاهدة دفاعية والذي القاء في مجاس العموم في شهر مايس - والكتاب تحت الطبع - والذي تعنى فيه تحقيق غاية الصهيونية العظمى - وهي كما يعلم هو قبل غيره و دولة اسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات - مؤيداً خطيراً وعاجلاً لما نقول ، ونذيراً قارعاً للاردن خاصة وللعرب عامة بسوء نية هذه الحليفة

الماكرة النادرة وعدائها السافر الوقح للعرب، وهو ما يقوم عليه الدايل كل يوم وفي كل مناسبة .

# رابعأ قضايا العرب الاخرىمع لانكايز

- \ -

ولا تنتبي مشاكل العرب مع الانكليز في مصر والعراق والاردن ، فأنهم اصحاب مركز ممتاز ويد طولى في الامارات المنتسرة على سواحل جزيرة العرب كالكويت والبحرين وقطر وعمان ومسقط وحضرموت ولحج وعدن الخ . . . . مواقد ترسموا السيطرة على هذه السواحل العربية منذ أوائل القرن السابق محجة مواصلاتهم الامبراطورية ايضاً ، ثم غدت الوسيلة غاية في ذاتها هنا كذلك ، وخاصة بعد ظهور ما ظهر من ينابيع النفط الفنية فيها . وهم الآن اصحاب السيطرة التامة في هذه الامارات مباشرة ومداورة . وقد أقنموا الفائيين على رأسها بان كيابهم قائم بهم فاشتدوا بالتمسك بهم والتواثق معهم بل والاستسلام لماماً ناماً .

ومما لارب فيه أن نقاء هذه السواحل في ربقة الانكليز واستغلالهم عقبة كأداء في سبيل استكمال كيان العرب واستقلالهم وأهدافهم وتوئيق التضامن الاقتصادي والاجتماعي والسياحي والدفاعي بين مختلف بلاده ؛ وأن من واجب رجالات العرب ان لايظلوا مغفلين هذا الامر والركين حبله على غاربه . وتطور الاذهان واتساع أفق الوعي العربي العام مما سوف يساعد على نجاح أي خطوة تخطى الى معالجته .

وإذا كانت الظروف الحاضرة لاتيسر مجال الجهد القوي لتخليص هذه البلاد من الانكليز فان من الممكن والمفيد معاً أن تسمى الحكومات العربية لا دخال هذه الامارات كخطوة أولى وعاجلة في نطاق الجامعة العربية الذي اتسع لاجهاع دول مترابطة مع الانكليز مع دول حرة من الروابط. ومها بكن هذا النطاق ظنه رمز لاجماع شمل العرب ووحدة مصالحهم ومشاكلهم ؟ وفي ادخال هدد الامارات فيه إدخال لها في نطاق المجموعة العربية العامة التي هي الآن معالاسف عثابة المندزلة عنه ؟ فاذا مادخلت فيه اندمجت بطبيعة الحسال في الحركة العربية الحديثة العامة سياسياً واجماعياً وثفافياً وروحا ؟ وحينا يتم هذا ينفتح الحبال لخطوات حدية اخرى ؟ ولا سبا اذا حلت عقدت القضية المصربة ثم القضايا العراقية والاردنية والفلسطينية وقويت حركة الدعوة الى الاتحاد العربي بين الدول العربية وفاق ماشر حناه في البحوث السابقة .

ولا يكتي الانكليز بما تنشب نخالبهم فيه من الاقطار العربية . فهم الآن يبدلون جهوده ، ويتفننون باساليب مكرهم وإغرائهم وضغطهم و ترهيبهم وترغيبهم في سبيل انشابها في ايبيه المملكة العربية الجديدة ليكون لهم في شؤونها السياسية والعسكرية والمالية المركز المعتاز ولتكون لهم فيها قواعد عسكرية ايضاً على غرار مالهم في المملكة الاردنية من هذا وذاك مستغلين حداثة نشؤها وعسرها المالي وحاجها إلى المون . وتجاحهم في جهودهم مجمل مصر خاصة بين فكي الكاشة من الغرب والشرق كما تريد من عقد القضايا العربية وعراقيل تكامل الاثمة العربية . فمن الواجب أن يتنبه العرب وخاصة مصر الى هذا الحطر الانكليزي الحديد ويحولوا دونه وذلك عساعدة ليبيه وجعالها في غنى عن مساعدة الانكليز المسمومة .

#### وخامساً قضايا المغرب العربي

- 1 -

إن المغرب العربي هو الجناح الغربي العظم للوطن العربي الكبير ؛ واسوف يظل هذا الوطن ناقصاً غير مستوف لقوته وكيانه وعزته مادام هذا الجناح ميضاً ولدلك فان قضاياء على جانب عظم من الخطورة وتستحق من العرب أكبر عناية واهتمام . وهده القضايا تنطوي على أشد مايؤلم و بمض . فقد احتلت فرنسه بإساليب البغى والعدوان الجزائر ثم تونس ثم مراكش واختطت فيها خطة رهيبة غايتها الغاء الغرب العربي الاسلاميمن الوجود الغاء واستبداله بمغرب أفرنسي نصرابيء وسبيلها الافقار والتحهيل والفضاء على المقومات الدينية والقومية والاحتماعية وإثارة النعرة الجنسية والتقاليد الجاهلية في البرى الذين اندمجوا في العروبة والاسلاممنذ الاماد الطويلة وأصبحوا والعرب يؤلفون الشعب العربي الاسلامي المفريي لاجل التفريق والتوهين ، وعدتها الارهاب والتنكيل والتبشير والقذف عئات ألوف الافرنسيين العاطلين التبطلين الذين ضاقت بهم بلادهم، واختصاصهم مخيرات المنربي المربي وتركانه وثرواته من أرض وزراعة وصناعة وتجارة ومعادن على حساب أهلها ، واعدادهم ليكونوا اليد المعوانة على تلك الخطة الرهيبة مما لايكاد يصدق وقوعه في أشد أدوار الظلم والقسوة والهمجية التي عكن أن تكون انمدمت فيها معاني الرحمة والانسانية والعدلوالمنطق ، ومما يُثير الاشفاق والرأفة في أشد القلوب قسوة وببث اشد العجب من موت الضمير العالمي والسكوته على هذه المآبي والجرائم التي تمثل منذ عشرات السنين على مسرح هذه البلادالشهيدة لا محى في جبين الحضارة النربية وممثلها ، ومما مجمل المرء زداد قيناً بخرافة تلازم مبادىء الحربة وحقوق الانسان لفرنسه وثورتها الكبرى تجاه أي بلد او شعب آخر ، كما نزداد نقمة على أوائك العرب والمسلمين الجغرافيين خاصة الذين لايفتأون دون ما حجل يقررون ذلك التلازم، ويشيدون بانسانية فرنسه وعدلها وحربتها ، ضلالاً وتصليلا بينما يكون وجهها الاستعاري الكالح الكريه بارزاً كل البروز وباشنع مناظره في جزء كبير من وطنهم العربي منذ عشرات السنين. ونزيد في غصة قصة المغرب العربي مع فرنسه وبشاعتها أن الاقطار المعربية كانت متمتعة باستقلالها آ حدة بالسير في طريق الايم التي سبقها في مضار الحضارة فتصدت لها فرنسه بغياً وعدواناً بدافع الطمعوالجشع والسلب دون أي استفزاز . ولقد كان لاسبانيا مد ناشبة في بعض انحاء المغرب الاقصى ( مراكش )

الشالية فسارت هي الاخرىعلى غرار فرنسه في الروح والمنهج ومحاولةهدمالكيان والتنكيل والقمع والارهاب والاستمار .

## -4-

واقد ناضل المترب نطالاً قويا وتحمل في سبيل نظالة تضحات عظيمة حداً وما يزال يناضل وببذل التضحات ضد هذا المصير الرهب المبيت له في وطنه ودينه ولسانه ومقوماته . ولقد كان يناضل قبل الحرب العالمية الأولى وبعدها لوحده تقريباً لائن فرنسه حرصت أشد الحرس على أن تضرب ستاراً حديدياً بينه و بين المسرق العربي لمنع اتصالها بعضها ؟ وشمل هذا الستار مظاهر الحركة الفكرية أيضاً من صحف وكتب ونشرات وحظر ارتياد معاهد العم الدينية والمدنية بل لقد شمل الحج حيث لم يكن يسمح المفاربة أحيا نابادائه وحيماً كان يسمح لمعنهم كان محتاط ليكون المسموح لهم من الانصار والموالين وتحت اشراف موظفين خلصين للسلطات الافرنسية فضلا عن تقييد الساح بقيود مالية وغير مالية تجمله ضيق النطاق جداً .

ولقد خفت العزلة بين المشرق والمغرب الدربيين بعض الشيء أثناء الحرب العالمية الثانية ويعدها حقاً ؛ حيث استطاع بعض أحرار المغرب اختراق ذلك الستار والقدوم الى المشرق ؛ فكان هذا عاملا من عوامل انتباه المشرق لقضايا المغرب ثم اندماجه فيها شيئاً فشيئاً تعرفاً وتأييداً ورعاية الى أن بلغ ذروته في في المداج دول المشرق في القضايا المغربية واثارة هذه القضايا وتمضيدها في الاوساط الدولية ومطالبتها بحق الشعوب المربيه في المغرب بالحربة والاستقلال والكرامة وبذلها في سبيل ذلك شيئاً غير يسير من الجهود .

و تشجع مجاهدو المغرب واحراره في داخلاابلاد وخارجها فضاعفوا جهودهم وتضحياتهم بلواندمجمهم ملكامراكش وتونس فغدت قضاياه بارزة علىالمسرح الدولي وفي ميدان القتال الدموي في ان واحد . ومن موجبات الأسف الشديد ان الاعتبارات الاستمارية والدواية قد حالت دون الوصول الى نتيجة مرضية الجهود التي قامت بها الدول العربية في هيئة الائمم ؟ ففر نسه أنكرت حق العرب في الشكوى من تصرفاتها الناشمة وخططها الرهيبة ؟ والدول الكبرى الاوروبية والاميركية ومن يدور في فلكها سارت فرنسه مسارة كبيرة ضاربة عيئاق هيئة الائم ومبادى الحق والمدل والانسابية عرض الحائط . وكل ما كان من أمر أنها كانت فاتحة لابأس فيها لرفع الصوت واسماع الشكوى وتقبلها . وقد ظفرت بتأبيد الكتلة الشرقية والدول الآسيوبة والافريقية وكانتسباً في بروز هذه الدول في الحال الدولي في الوقت ذاته كو حدة ما يفسح الحال للوصول الى نتائج حسنى في المستقبل .

ولقد أخذت فرنسه برعونتها وصلفها ومطامعها نهيء هذا المجال. فقدأمرتها هيئة الآثم بالسير في السبيل الذي يضمن للشعوب الدربية حقها في الحـكم الذاتي فلم ترعو ؛ وركبت رأسها فاشتدت في القمع والتنكيل ، وأحد الصراع يشتد بينها وبين مجاهدي المنرب. واقد صارمن واحب عرب المشرق حكوماتوشعوبا أن يشتد عونهم المادي \_ الذي قصروا فيه الى الآن تفصيراً شائناً \_ لهؤلا المجاهدين الذين أثبتوا أنهم مستعدون لحمل العب وجسم التضحيات في سبيل تحرير بلادهم من اليد الباغية ، حتى تقوى حركة النضال وتتسع وتصبح شاملة لا قالم المغرب التلاثة ، وتستطيع أن تصمد أمام التنكيل والقمع الوحشيين . وهذا هوالسبيل الوحيد الحق لا رغام فرنسه وغدو قضايا الغرب مل، السمع والاذهان، وجعل الدول الآخرى لآتجد مناصاً من الوقوف موقفاً مؤدباً إلى نيل المنرب العربي حقه في الحرَّمة والاستقلال والانطلاق. وعلى الواعين في المشرق العربي من كتــاب وحطباً. وصحافيين وأساتذة أن يشتدوا في الدعوة الى ذلك ، وأن يثيروا الى هذا حرباً متنوعة الجهات ضدكل ماهو أفرنسي من مصالح وبضائع وشركاتومعاهد وامتنازات في المشرق؟ والعرب في هذا المشرق مستعدون للتجاوب مــــع هذه الدعوة إذا ما كانت قوية ومؤثرة ؛ ولا سما أنهم خبروا حبروت فرنسة وظعيانها وسوء نواياها نحو العرب كافة ؛ والفرصة الآن مواتية لائن النضال قائم وقابل

للاتساع ؛ وأي اهمال أو ضعف فيالمون سيؤدي الى انطفاء جذوته أو خمودلهيمه وسيكون هذا عاراً وأي عار على العرب اجمين .

## -4-

وبعد فان قضايا العرب في المشرق والمغرب لن تحظى بالحلول المرضية الشريفة التى يستكمل بها العرب استقلالهم وحرياتهم وتجعلهم يسيرون قدمأ نحو أهدافهم المليا من قوة ومجد وسؤدد واتحاد ومركزلائق بامجاده وخصائصهم الا اذاقووا وتضامنوا ؛ وإن من الحقائق الا علمة أن استمرار تغلب الرؤساء والساسة السياسة الاقليمية والاعتبارات الشخصية ، وبقاء الصلات بين دول الدرب على ما هي علمه من تخاذل وتنابذ ومكامدة ؛ وقاء دستور جامعة الدول العربية كالحبر على ورق، وعدم خطو خطوة جادة نحو شكل من اشكال الوحدة أو الاتحاد ، والتكاسل في تنفيذ معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي أوالتباطيء فيه من أقوى اسباب ضعف العرب وموقَّفهم المتبلبل الحسير من قضاياهم القومية ؛ وان تشديد الدعوة الى تبديل الحال بما هو الاصلح والاقوم في كل هذه الشؤون على لسان كل حزب وهيئة وصحيفة ومنبر وأستاذ وكاتب وواعظ هو الآن اشد وجوباً من أي وقت حتى لايضيع وقت آخر على العرب فها مجب علمهم عمله من اعداد وتنظيم قوى وتجهز وتسلح وتوحيد قيادة ونظم وتوأثق وتعاون المم في مختلف الشؤون السياسية والاقتصادية والاجماعية . وبهذا وحده يستطيع العرب أن يصلوا الى حلول مرضية لقضاياًهم ، وأن بجعلوا وزنهم في المجال الدولي ثقيلا ومتناسباً مـــــع عدده ومركزه وأن يواجبوا أي موقف غدر ومكر قد يفاحأون به، وأن يتغلبوا على العقبات التي تقف دون تقدمهم نحو الحياة الكريمة العزيزة الكاملة .

وإن الشعوب العربية مستمدة للاستجابة بكل قوة الى كل تضحية تدعى اليها وقادرة عليها ومرحبة بها ؛ فان الجراح التي احدثتها فيها الدول الباغية ناغرة؛وهي تنتظر اليوم الذي تصدق فيه عزائم رجالها وساستهم ورؤسائهم ويحسن فيه أانوجيه وبجد الجد. ولسوف تستطيع أن تشن على الدول الباغية حرباً متعددة الجبهات ضدكل ماهو افرنبي وانكليزي واسباني من مصالح وبضائع وشركات وامتيازات ومعاهد ومنشآت كما تستطيع أن تقف منهم مواقف نضالية دمويــــة قوية ، ولقد اثبتت هذه الشموب انها مستعددة حينا تلتهب عاطفتها ويثور حماسها للاقدام على اعظم الاخطار ، وتحمل أشد العناء والتضحيات بقلب ثابت وعزيمة صادقة حتى تضطر القوى الاستعارية التي لاسند لها الا الباطل والندر والبغي والتهويش الى الاذعان في أحيان كثيرة . وهي مستعدة لتكرار الدور كما دعيت اليه كما أن في وسعها ان تنزل افدح الاضرار بمصالح المستعمرين العظيمة في بلادها اذا مارسمت لها الخطط وقام على تنفيذها جماعات قوية في اعانها وإخلاصها وهدفها القوىي .

و اذا كان هناك من يقف عثرة في هذا السبيل من ساسة العرب ورؤسائهم تأثراً بالاعتبارات الشخصية والاقليمية رغم كل القوارع والنذر ؛ واذا كانت هناك عقبات بسببواقع بعض البلاد السياسي والعهدي والطائني فان على من يؤمن عا نقول وعلى من هو متحرر من مثل هذه العقبات ان يضطلع بالعب، ويتضامن مع المثاله وان لا يقف مكتوف اليد مستسلماً.

والحركات الانقلابية التي تمت في سورية ومصر والتي دلت على تشارك في الحافز والهدف والاسلوب والتي يقوم على شؤون البلدين تتيجة لها رجال أقوياء خلصون مدركون للواقع المربي المربر وتائقون لأزالته حديرة بان تحفز هؤلاء الرجال الاضطلاع بهـذا المب، فيكونوا رائدي الأمة المربية في هذا الحال.

## (٥) مسئند الدفاع المشترك

### - **\ -**

لقدغدتهذه المسئلةمن مشاكل العرب السياسية التي تعرضهم لضمطو امتحان. شديدين ؛ مايجملنا ان نفرد لها بحثاً خاصاً .

فالمسكر الغربي نزعم ويكرر أن هناك فراغاً دفاعاً في الشرق الادبي والاوسط ؛ وأن هذا الفراغ ثغرة ستفيد منها الروس في حرب عامة فيسيطرون على هذا الشرق ، وأن من الواجب سد هذا الفراغ بتنظم الدفاع عنه حتى يصمد أمام الغزو المحتمل ؛ وربد هذا المسكر أن يشارك دول الشرق بقواته في سد هذا الفراغ ، وبعبارة أخرى بريد أن يعتبر العرب أنفسهم أعدا الروس وأن ترتبطوا بعجلته ويندمجوا في جبهته لمحاربهم .

وأول خطوة خطاها هذا المسكر كان بتقديم مشروع من قبل بريطانيه وتركيه والولايات المتحدة الي مصر ليكون مقر قيادة الدفاع عن الشرق الاوسط قناة السويس ويكون في الوقت نفسه حلا لمشكلة القناة القائمة بين مصر و بريطانيه بحيث تشترك هذه الدول ومن سوف ينضم الهم من دول الشرق الاوسط والكومون وباث في انشاء هذا المقروقوات الدفاع التي توضع تحتأمره وتصبح التسهيلات والارتفاقات الحنولة الانكليز في القطر المصري واجبة لهذا المتروقواته . ولقد قدم المشروع في أثناء اشتداد حركة مطالبة مصر بجلاء الانكليز عن مصر على اعتبار ان هذا الجلاء سينشأ عنه الفراغ المزعوم أو يتسع به وأنسن

الواجب ان يقوم نظام دفاعي آخر مقامه .

وقد كان واضحاً الالشروع في بدء امره او هدفه من المداورات الانكليزية التي تنوعت صورها خلال السنين الجس الماضية مع مصر باسم الدفاع المشترك ، حيث يبقى الانكليز في مصر وتشترك معهم في احتلالها قوات اميركية وافرنسية وتركية والسترائية والريفية وربا يونانية وطليانية الخ ... وقد قدم وزراء الدول الاربع المفوضون صورة عن المشروع للدول العربية الاخرى في نفس اليوم الذي قدم فيه لمصر واخذ هؤلاء الوزراء يتصلون بالحكومات العربية تشميل ويدورون ويلفون حولها في صدد هذا الموضوع عا فيه دلالة حاسمة على نية تشميل المشروع بقية بلاد العرب حينا تقبله مصر فتقوم فيها قيادات عائلة تابعة للقيادة المامة ومدعومة بطبيعة الحال بقوات مشتركة . وقد زوق المشروع بان مصر مصر لن تكون اكثر من صاحبة صوت واحد ازاء اربعة اصوات او اكثر معبيعة الحال .

كذاك كان واضحاً ان كل هذا اعاهو بقصد ربط الدول العربية جميعها بمجلة المسكر الغربي ربطاً محكماً وأبدياً لا فكاك هنه فتغدو البلاد العربية به تحت سيطرة وتصريف واحتلال هذا المسكر باسم الدفاع عن الشرق الاوسط في الظاهر ولاستحدام مواردها ومرافقها ودماء ابنائها لضان مصالح هذا المسكر الاستمارية والاستتارية فيه في الحقيقة ، لأن الخطر الروسي الذي نخوف العرب به افتراضي بيها شر هذا المسكر وخطره واقعان راهنان على العرب على اوسع مداهما احتلالاً واستثاراً ومطامع وشركات وامتيازات ومكائد وخيانة وغدر ونيات مريبة ثم ناراً وحديداً وارهاباً وكما فعلتقبل فرنسة وبريطانية في مصر وسورية ولبنان وفلسطين والعراق بالاضافة الى الشر اليهودي الاكبر الذي خلقوه وأهانوا به العرب اعظم اهانة وجرحوهم المبنع جرح وجعلوهم منه في مقم مقعد يهدد بخطره بلادم على اوسع صور التهديد، فضلا من انطواه

المشروع على حمالة هذا الشر بالقوة من اي محاولة عربية للقضاء عليه او ازعاجه محبث يقال محق وحزم ان العرب واقعون من اذي المسكر الغربي وتصرفاته الراهنة ونياته المكشوفة في خوف وشر وخطر لا مزيد عليه ولا مكن ان مِلغ الخطر المفروض مبلغه وخاصة في بلاد سوادها الاعظم فقراء معدومون ... وهذا عدا كون هذا المعسكر بمثل هذاالمشرو ءيريدان يجعلالمرباعداءمن الآن لروسية وللدول الشيوعية الاخرى بلاموجب ولا استفزاز وبرغم ما في هذا من جعل بلادهم عرضة للخطر في حين ان الحطر عليها منها خطر افتراضي فقط وقد لا يكون اذا لم يقف العرب منهاموقف العدو السافر . ونقول هذا ونحن نعرف ان خطر روسيا عظم في حد ذاته وان موقف روسية من قضية فلسطين سنتي ١٩٤٧ – ١٩٤٨ كَانَ من اسباب كارثة فلسطين وقيام الدولة اليهودية وعكنها وذل العرب، وان سلاح وطيارات وخبراء وقواد الشيوعيين الروس وغير الروس كانوا عوامل حاسمة في ذلك . غير ان موقف المسكر الغربي وخاصة زعيمتيه بريطانية والولايات المتحدة في هذه الكارثة كان موقفاً أصيل الهدف بينما كان موقف روسية غير اصيل بمعنى أنه أريد به التشويش والتعكير وخلق اسباب الاضطراب في الشرق العربي بصورة خاصة . وهذا فضلاً عن انه من الصعب ان ينصرف خوف الناس الى خطر غير واقع عن خطر واقع فعلاً كما هو المتادر.

### -4-

ومن أعجب العجب وأوقح الوقاحة وعا مدل على بالغ الاستهتار أن ألمسكر النربي ربد من العرب كل هذا بدون ثمن تقريباً ؛ وبدون أن يخجل وهو يطالهم به من أن يغدق على الهود المساعدات والقروض ويعمل بكل وسعه كل ما في مكنهم وتقويهم مادياً وحربياً وسياسياً ، ويسكت عن كل ما تعرفونه من آمام ، ومحاول تصفية قضية فلسطين على أساس الامر الراهن والناء قرارات هيئة الاثم المتحدة القاضية بتدويل القدس وعودة اللاجئين وتعويض من لا رغب

المودة منهم ورفع بد اليهود عما هو مخصص لامرب من أراض ومدن وقرى ، ثم يتضامن أشد التضامن ضد حركات المنرب العربي التحريرية وضد قضاياء في في المجالس الدولية فيسفر بذلك عن وجهه الاستماري الطامح الكامح ، ويدوس كل مبادىء الحق والشرف والدعوقراطية ومواثيق هيئة الأثم الأصلية والفرعية ومما بعث على الدهشة والأسف أن الولايات المتحدة الاميركية التي تدعي أنها وأئدة العالم الحر المزعوم تندمج في هذا الموقف الباغي أشد الاندماج . .

ولقد رفضت مصرالمسروع بابا وشمم لتمارضه مع آمالها وأمانيها وأعلنت بلاد العرب استنكارها وتضامتها مع مصر في الرفض لانها لم يفتها مافي المسروع من يات الكيد والمكر . غير أن المسكر الغربي لم ييأس ؟ وأخذيسمي وما يرال في سبيل تحقيق ماربه بالتهويش حيناً والضغط حيناً والاغراء حيناً ؟ حتى لقسد استغل السياسة الشخصية والاقليمية التي تسيطر على رؤساء وسسساسة الدول العربية وأن يدد واستطاع أن محدث ما عكن ان يسمى أزمة تضامن بين الدول العربية وأن يزيد في شلل حركة الجامعة العربية وأن يزيد

ومع ان الحكومات المربية تبدي ضمناً وصراحة استعدادها الاندماج في المعسكر الغربي ومشاريعه الدفاعية رغم مافي ذلك من تعريض بلادها لتدمير الحرب وويلاتها مقابل تساهل هذا المعسكر في حل قضايا العرب حلا مرضياً تطمئن به نفوسهم وتقر به مضاجعهم ويستردون به كرامتهم واعتبارهم ويسيرون به نحو التكامل القومي والاجماعي والمعراني فان هذا المعسكر لا يحنح الى شيء التساهل ويصر على تحقيق ،آربه من العرب بدون ثمن تقريباً ومع الاستهتار البالغ .

على أن خطر الحرب العامة وخطر الغزو الشيوعي بالتالي الذي بخوف المسكر الغربي به العرب مايزال كما قلنا افتراضياً . وكثير من زعماء السياسة في العالم يقولون انه غير قريب وغير أكيد أو انه اليوم أبعد منه بالأمس ؛ ويشترك في هذا القول زعماء بريطانيه والولايات المتحدة المسئولون ايضاً . فالحاح المسكر

الغربي الحاحاً عحبياً في كل فرصة ومناسبة وصورة والتهويل فيه واغراق العرب بالدعايات المختلفة في صدده لا يمكن تفسيره الاكما قلنا بان هذا الممسكر انما يتخذ هذا الخطر الافتراضي وسيلة تخويف وتهديد وضغط ليبقى قدمه ناشبة فيالارض التي هي فيه ، وليدخل في شبكته ماهو فالتَّمنها من الاراضي العربية حتى يضمن دوام ونجاح مصالحه الاستثمارية والاستعارية في بلاد العرب مشرقها ومغربها ، وحتى لايشتد لهيب الجذوة القومية المشتعلة فها التي أخذت تقض مضاجع دول هذا الممسكر . ولقد أخذت ترتفع أصوات الحياد وقيام قوة "الثة تقف حاجزاً بين المسكرين وتنجو على الاقل من أهوال الحرب وتخرباتها . وتتزعم هــذه الحركة دولة الهند العظمى التي هي عضو في الكومونويلث الانكايزي ؛و برددها كثير من أقطاب العرب وعقلائهم و رون فها علاجا ناجعاً لنجاة بلاد العرب من من أهوال الحرب، ولتفادي وقوف العرب من الآن موقف العداء السافر من الدول الشيوعية بدون موجب ولا استفزاز ، ومنهم من يدعو الى عقد مواثيق عدم اعتداء بين دول العرب وهذه الدول بسبيل ذلك فيعمد المعسكر الغربي ومأجوروه ومخدوعوه وصنائمه وأبواقه وصحفه واذاعاته الى التعكير على هذه الاصوات وخنقها مما فيه دلالة على صحة ذلك التفسير .

ولمل من الادلة القاطعة على ذلك موقف بريطانيه خاصة والمسكر الغربي عامة من قضية نقوية الجيوش العربية وتسلحها . فهذا المسكر يتظاهر بالجزع الشديد لما زعمه من فراغ دفاعي في الشرق العربي بينا يعمل بكل قوته لاحباط كل محاولة تحاولها دول هذا الشرق في سبيل التسلح والتجهز والاستعداد لسد ذلك الفراغ الذي هي قادرة عليه وأولى من يقوم به ؛ وهذا بالرغم مما توجبه الماهدات الممقودة بين بريطانيه ومصر والعراق من البرامات على بريطانيه في صدد تسليح جيوش هذه الدول وتحجيزها و قويتها . ولقد نصت المساهدة المصرية الانكلاية لسنة ١٩٣٦ الملغاة أن بريطانيه تحلو عن قناة السويس وتسلمها للجيش المصري حينا يصبح قادراً على الاضطلاع بالهمة ، وتعهدت بريطانيه بتقوية هدا المحيش ومده بالسلاح والاجهزة المصبح قادراً . ومع ذلك فانها أهملت القيام نميا

تعهدت به ؛ ومنعت السلاح والاجهزة عن مصر من معاملها ، ولم تأل جهداً في احباط مساعي مصر في سبيل تدبير ما تحتاج اليه من ذلك من غيرها . . . واقسد عقدت الدول العربية فيا بينها معاهدة للدفاع المشترك فيها كل الكفاية اسدالفراغ ولا ينقصها إلا التنفيذ ؛ غير أن بريطانيه خاصة تقف في طريق هذا التنفيذ باساليبها المكرة وما لها من كلة نافذة في بعض الدول العربية ؟ ثم باحباطها محاولات الدول العربية لتسليح جيوشها و تقويتها ؛ في هذا دلائل قاطعة على سو · نية بريطانيه والمسكر الغربي وعلى ان هدفهم الصحيح هو ابقاء الدول العربية ضعيفة وابقاء همينتهم قائمة على بلادها لمصالحهم الاستمارية اكثر من أي شي • آخر .

المنصوبة لبلاده كل الحذر ؛ وان تقفوا فضلاعن ذلَّك من المسكر الَّفر بي الموقف المتناسب مع موقفه المستهتر من قضاياهم الى أن يبدل هذا الموقف تبديلا صادقاً . ومن الواجب على الواعين من الامة العربية أن تكون دعوتهم الى ذلك قو مة شديدة حتى لايبقى امكان لاي من الدول العربية أن تضعفوأن تخامر فيه وحتى لابحرأ أي متعاقل من العرب الى الدعوة اليه وحتىلابنخدع الناس بتهويشهذا المسكر وتهويش مأجورته ومخدوعيه بعد ان قامت البراهين الحاسمة على أن العرب لن يجنوا منه الا الشر سواء أكانوا معه أم ضده أم وقفوا على الحياد من صراعه مع المسكر الشرقي، وليوقن العرب جميعهم أنه لن يفعل بهم أكثر مما فعل حتى لو نشبت الحرب الثالثة التي مخوفهم بها لائجل غل أمدمهم ورقابهم والتي مازاالتغير محققة الوقوع واحتلت قوآته بلادهم عنوة . ولخير المرب ان يحتل هذا المسكر بلادهم وهو عدو صربح من أن يحتلها وهو عدو منافق لان الحالة الاولى سوف تَكَلُّفِهُ مِنَ الْجُهِدُ وَالمَالُ وَالدُّمْ مَالَا تَكُلُّفُهُ الْحَالَةُ الثَّانِيةُ فِي حَيْنَ أَنَا لَحَالَةُ الثَّانِيةُ أَن تفيدنا شيئًا جوهريًا . وابس لما يمكن أن يقطمه لهم من وعد أو عهد أي قيمة وضمان على فكاك بلاده منه ونيلها حقوقها عن يده وبرضائه . وقد سار العرب في ركابه في الحربين السابقتين وقدموا بلادهم وابناءهم ومرافقهم له وقطع لهم العهود والوعود فعاملهم أشد مما عامل به أعداءه ، وغدر بهم أشنع غدر ؟ وكانت مكافأتهم

منه في الحرب الاولى تحزأة واستماراً وذلاً واستثماراً ووعد بلفور المشؤوم، وكانت مكافأتهم منه في الحرب الثانية الدولة الهودية التي مايزال يشتد في تأبيدها وتمضيدها وتقويتها وتشجيعها وحمايتها ماديأ وسياسيأ ويسكت عما اقترفته من آثام منكرة وما قابلت به قرارات هيئة الامم من استهتار واحتقار و لتكون الكانوس الاعظم على العرب وبلادهم بعد أن شردت أهل فلسطين أشنع تشريد وجردتهم أفظع تجريد؟ وما يزال باسطاً يده الشديدة الباغية على المفرب العربي وسواحل جزترة العرب الشرقية والغربية والجنوبية ينهب خيراتها وثرواتهما ويسوم أهلها الحسف ويخمد انفاسهم بالحديد والنارع وما يزال يتمسك بالذهنية الاستعارية البالية في موقفه من مصر والعراق والاردن؛ وليعتصموا بحبل الله جيماً ولا يتفرقوا ؛ وايذكروا أن الله ناصر من نصره ، وإنه وعد المؤمنين الصادقين بالنصر مها قلواعلى الظالمين مهاكثروا اذا آمنوا واتقوا وصبرواو عزموا وجاهدوا واتحدوا قلباً وقالباً . و لن يضيع على العرب شيء اذا نشبت حربعامة ولم يكونوا داخلين في عجلة المسكر الغربي واحتل هذا المسكر بلادم عنوة مما هو المفروض الذي تحجج به المتعاقلون من العرب أو صنائم المسكر الغربي وابواقه ؛ لان هذا المسكر سوف يرى نفسه مضطراً للتفاهم مع حكومات بلادهم ولن يتحمل أن تطل صلاته مع البلاد صلات عداء سافر لما يكلفه ذلك من تكاليف عظيمة .

#### - **٣**-

ولقد حيل لبعض العرب أن طار أ جديداً قد طرأ على المسكر الغربي بتبدل الحزب الحاكم في الولايات المتحدة الاميركية التي هي زعيمة هذا المسكروأقوى دوله وصاحبة الشأن الاعظم فيه ، وخروج الحكم من ترومان والحزب الديموقراطي الذي يتحمل أعظم نصيب من اثم جريمة فلسطين ؛ ولا سما ان الحزب الجهوري غير مدين للمهود وغير مقيد بهم بل على العكس انهم بذلوا كل جهد لحذله ونصر الحزب الديموقراطي الذي كان لهم عليه وعلى رئيس الجهورية الذي هو منه الكلة

الْنَافَذَة ؛ وأَنْ أَرَبَابِ المَصَالَحَوشركاتَ البَتَرُولَ مُعَمَّادَ الْحَرْبِ الْجَمْهُورِيَ وَمُخْصُومُ طبيعيون اليهود .

ومن الحق أن بعض وادر بدرت من أمريكا قد تدعم صواب ماخيل ابعض العرب من احيال تبدل سياسة الولايات المتحدة نحو العرب واستعداد رجال الحكم الحديث لتفهم القضايا العربية وتعديل موقفهم منها تعديل ملائماً وخاصة بالنسبة الحديث لتفهم القضايا العربية وتعديل موقفهم منها تعديل ملائماً وخاصة بالنسبة ثم صدر بيان رسمي من البيت الابيض أشير فيه الى اهمام الرئيس لتدهور العلاقات على اعادة الثقة بينها . ثم أذب مرسمياً عزم وزير الخارجية الاميركية على زيارة بلاد الشرق العربي لاتصال برجالها وتفهم القضايا العربية وتوطيد الثقة والصداقة بين البلاد العربية والولايات المتحدة ؛ كما أذبع أن الحكم الحديد أن يسير على خطة الحكم السابق في اعتبار دولة اسرائيل مساوية لجيسع دول العرب في خطة الحكم السابق في اعتبار دولة اسرائيل مساوية لجيسع دول العرب في المساعدات والتسلح ، وكل ما عكن أن يكون اعتبارها دولة من دول العرب في علم المساونة الاميركي قرر اجراء تحقيق في مشاكل عرب فلسطين .

ولقد أخدت منذ شهور عديدة ترتفع اصوات كثيرة وقوية من كثير من رجالات السياسة والعلم والصحافة والعمل الاميركيين لتنبيه بلاهم ورحال حكوماتهم الى ما لحق العرب من بغي وظغ وادلال من رومان وسياسته وما كان لهذا من حرح عميق في قلوب العرب بعث فيهما لحقد الشديد ضد الولايات المتحدة بعد ال كانوا يعتبرونها عملة العدالة والحرية ، وما سوف يكون لهذا من اضرار متنوعة بمصالح اميركا وسقوط كرامتها وهيتها وكتبا في حين ان مركز البلاد العربية هو المركز الممتاز في موقعه وثروته وان صداقة العرب هو خير بما لا تقاس عليه من صداقة الهود الذين لم يكن كل ما قدم اليهم ليجملهم مخلصين في ولائهم ، وفي حين ان قضية الهود في فلسطين قضية خاسرة اولاً واخيراً لما

تنطوي عليه من عناصر متباينة في الجنس واللغة والمبادى، والا فكار والأمزجة تبايناً شديداً يجعل تماسكها شبه المستحيل ، ولا نه ليس في فلسطين من الاسباب المادية ما يضمن قيام دولة يهودية فيها محاطة بالاعداء من كل جانب ؛ وطلبوا بالحاح وتكرار اعادة النظر في سياسة اميركا من جديد بل وقلبها رأساً على عقب لوضع الامور في نطاق الحق على اعتبار ان المرب هم اصحاب الشرق الادني جميعه وهم اصحاب النفوذ الادبي الواسم في الشرق الاوسط جميعه ، مما كانت تلك البوادر رد فعل قوي له .

ولقد زار وزبر خارجية اميركا دول الشرق العربي واجتمع الى اقطابها الذين اسمعوه كلاماً صريحاً قوياً ومتحداً في قضايا العرب وعلاقاتهم بالمسكر الفربى وباميركا خاصة وعدم امكان استقرار الشرق العربي وتعاونه مع المعسكر الفريي بدون حل قضايا العرب حلاً كريماً ؛ ومسئولية اميركا عن ماعليه الشرق العربي من قلق بسبب تأييدها ومساعدتها لليهود باوسع مقياس ثم تأييدها الروح الاستمارية الافرنسية والانكليزية . وكان هذا نتيجة لاجماع وزراء خارجية الحكومات العربية قبيل وصول الوزير حيث قرروا توحيد موقفهم امامه ؛ وكان من مقرراتهم تأبيد مطاب مصر في جلاء الانكليز عن الفناة دون قيد وشرط ، ووجوب الزام اليهود بتنفيذ قرارات هيئة الائمم المتحدة في عودة اللاجئين والتعويض على الذن لا يرغبون في العودة وتدويل القدس ورفع اليد عن المناطق المخصصة للمرب في قرار التقسيم ،وأناطة الدفاع عن الشرقالدربي بأهله بواسطة مماهدة الدفاع المشترك وتمكين الدول العربية من التسلح والتجهز وتقويسة جيوشها حتى تسد الفراغ الذي في امكانها سده بذلك ، وتأييد قضايا المفرب العربي والسير في خطوات تنفيذ معاهدة الدفاع المشترك الخ... وقد اذا عالوزير في اثناء زيارته بيانات تشير الى أنه تفهم قضاياً العرب ووقف على اشياء لم يكن واقفاً عليها ، وان كل هذا سوف يساعد على رـم سياسة الولايات المتحدة مع البلاد العربية . غير الْ من وأحبنا التحذر من التفاؤل الكثير من هذه البوأدر . ففي الحزب الجهوري زعماء اقوياء مناصرون اليهود بكل حرارة وفي مقدمهم تافت الذي كان منافساً لانزانهاور ودنوى الذي كان مرشح الحزب ضد روزفلت. والله تدخل تافت في حركة التحقيق في مشاكل عرب فلسطين فقلبها من فكرة تحقيق قضائي تتولاء لجنة قضائية الى فكرة تحقيق سياسي تتولاء لجنة شؤون الشرق الادنى التي رأسها مما جعل المراقبين رون في هــذا اصبع اليهود بارزة لاحباط هذه الحركة او تسييرها في طريق متفق مع اهوائهم . وفي كل مناسبة تبدر من دنوي بوادر التعضيد والتأييد لليهود وحبايتهم وهذا فضلا عن مالهم من انصار اقوياء آخرين في الحزب الجمهوري بالاضافة الى انصــارهم الاقوياء الكثيرين في الحزب الدعوقراطي الذياه قوة عظيمة في مجاس النوابوالشيوخ. وكلا الخزبين مرتبط في ظروف ومواقف عديدة بالمهيج الصهيوني ارتباطاً وثيقاً. والصهيونيون في اميركا الثمالية الى هذا كله متغلغلون في مختلف اجهزة الدولة البرلمانية والادارية والسياسية والاقتصادية وهم أصحأب التأشير الاقوى بل الكاسح على وسائل البث والنشر ولهم تنظيم محكم قوي الجهاز والنشاط. فليس من السهل ان تتبدل سياسة الولايات المتحدة نحو العرب ببداة كبيراً. وكل ما بمكن ان يكون هو تمديل وتخفيف لموقف اميركا الذي ينطوي على محاباة شديدة صارحة لليهود على العرب وان يكون في هذا ما يرجوه العرب من امكان لحل قضایاهم حلاً أساسیاً كرناً .

واقد انتبه الصهيونيون الى البوادر البادية فنشطوا اعظم نشاط الاوقوف في وجهها واحباطها. وقد استفلوا ما كان من تجهم الدول الشيوعية نحو اليهود بسبب ما بدا من خياناتهم، فاحذوا يقومون بدعايات واسعة في الولايات المتحدة في صدد كون ما حل ومحل باليهود هو نتيجة لولائهم المعسكر الغربي، وان واجب الولايات المتحدة زعيمة هذا المسكر ان تبذل الاسرائيل المزيد من المساعدة والتأبيد لتسطيع الصمودامام هذا الموقف. واخذوا يهولون في اخبار مايقع على اليهود ويبالفون في عدد الفارن منهم على نحو ما فعلو، في الأن الحركة الممتلرية

التي كانت سبباً لاغراق فلسطين بمهاجريهم وصارت العامل الحاسم فيها صار اليه الهود من عدد وقوة و بمكن ، حتى الحاسم خلقوا هذه الفرصة خلقاً ليتخذوها وسبلة بتويضما فقدوه من رومان وحزبه وكسب عطف الحزب الحاكم الجديد . ولم ينسوا ان يشركوا العرب في حلتهم ليتسنى لهم احباط الانجاه الاميركي الجديد فأخذو يقولون إن الدول الشيوعية تنقرب بعملها للعرب وان العرب مستمدون للتجاوب معها ضد المسكر الغربي ، وأنهم هم وحدهم الاهل لثقة هذا المسكر واطمئنانه وتأييده دون العرب ، وأنه يجب ان يمنع السلاح والمال عن العرب لئلا يقووا و تقوى بهم الشيوعية الخ الخ ... ولقد ظهرت آثار مساعيهم ودعايتهم هذه بما كان من تصريحات لا يزانهاور و بعض كبار رجال حزبه وحكومته منطوية على تأييد الدولة الهودية و تشجيعها ، ومتضمنة الاشادة بها ووعوداً باستمرار مساعدتها حتى ترسخ قدمها و تقوى اقتصادياتها و ازدهارها ،

في كل هذا ما يحمل العرب على القصد في التفاؤل ، وعلى الاستمرار على الموقف الموقف الذي يقفه المسكر الغربي منهم على ماشر خناه قبل الى ان يتبدل هذا الموقف تبدلاً فعلياً صحيحاً وذلك بحل قضايا العرب حلاً كرعاً لا مبوعة فيه (١)

على ان هذا لا يمنع العرب بطبيعة الحال من استغلال هذه البوادر لقضاياهم في الولايات المتحدة عن طريق البث والدعاية ؛ بل ان الموقف ليوجب هذا الآن أشد من أي وقت سابق . فالولايات المتحدة هي كما قلنا صاحبة الشأن الاعظم في المسكر الغربي وتستطيع ان تفعل كثيراً في فرض حلول ملائمة لقضايا العرب وخاصة لقضية فلسطين ، وأن يكون لليهود مناص من الاذعان لها اذا ما وقفت

<sup>(</sup>١) جاءت البيانات التي صدرت من وزير خارجية امركا النمالية بعد عودته الى واشتطن --والكتاب نحت الطبيع -- مصداقاً عاجلا لذلك حيث جاءت غيبة للامل وغامضة وضيفة النطاق وليس من شأنها ان توحي بالامل بان الولايات المتحدة سنبدل موقفها من العرب وقضاياهم وخاصة قضية فلسطين تبذيلا مهماً .

موقفاً قوياً لان حياتها وعاتها في يدها تقريباً. وامكانيات التأثير متوفرة الآن بسبب تلك البوادر و خاصة على اثر زيارة وزير خارجية أميركا ووقوف حكومات العرب امامه موقفاً قوياً موحداً. ومن المؤسف الحزن ان الدعامة العربية ضعيفة جداً في الولايات المتحدة مع تفاهة تكاليفها اذا ما قيست بما يمكن ان يكون لها من عمرات. والفد اذيع أكثر من مرة خبر عزم الحكومات العربية على تأسيس مكتب عربي قوي للدعامة في الولايات المتحدة في نطاق جهاز الجاممة العربية أكثر من مرة خلال السنوات الحمل الغابرة واتحد في صدد ذلك قرارات رسمية دون ان يسار في سبيل التنفيذ خطوة حامة جادة مع توفر الاعهادات في خزينة أمانة الجامعة ولعل الاعتبارات الشخصية كانت الموقة . فعلى الواعين ان يشتدوا في الدعوة الى المجد والمبادرة حتى لا تفوت الفرصة ويتم الانتفاع بهما باوسم وارع واوسم ما عكن ...

وزيد ان ننبه على امر مهم حداً عناسبة ما اذبع في صدد بوادر التبدل الاميركي وهو ان الولايات المتحدة قد تممد الى حمل اليهود على تنفيذ مقررات هيئة الامم كلياً او حزئياً لحل قضية فلسطين على شرط رضاء العرب عصالحة دولة اليهود وانشاء صلات سياسية واقتصادية معها واندماجها في مجال الشرق العربي . وقد اخذ الكلام في مصالحة العرب مع اليهود زداد في هذه الاثناء كوسيلة او مقدمة لا بد منها لضان سد الفراغ الدفاعي في الشرق الادني . ولقد نبهنا على الخطر العظم السياسي والاقتصادي والاجهاعي بل والعسكري الذي مهدد بلاد العرب جميعها من الصلح مع اليهود في مناسبة سابقة ، ونعيد القول بان عدم الصلح مع اليهود ليس هو واحباً عليه الهزة القومية فقط بلهو عمل وقائي اصيل بالنسبة مع اليهود ليس هو واحباً عليه الهزة القومية وقط بلهو عمل وقائي اصيل بالنسبة وود وانتشاره الواسع في جميع بلاد العرب ، وان من الواجب القومي الحمر الاصرار الشديد المستمر على رفضه وتفاديه . ومقررات هيئة الامم المتحدة بشأن فلسطين لا سلة لها بعلائي الدول العربية بدولة اليهود واعا هي مازمة بذاتها . وليس هناك احد يستطيع ان عاري في حربة اي دولة بانشاء صلات سياسية وليس هناك احد يستطيع ان عاري في حربة اي دولة بانشاء صلات سياسية

واقتصادية مع دولة اخرى وعدم انشائها. وهدف العربالقومي الدائم هو زوال دولة الهود ، والصلح معهم هو خيانة لهذا الهدف .

كذاك تريد ان ننبه على امر مهم آخر وهو ان الخير كل الخير المرب والخطة التلى الحكومات العربية حتى في حالة جنوح المعسكر الغربي الى حل قضايا المرب حلا كريماً ان يصروا على ان يكون سد الفراغ الدفاعي في بلادم منوطاً بهم و حدهم في نطاق معاهدة الدفاع المشترك المقودة فيا بينهم ، وان لا تعدو مساعدة المسكر الغربي لهم التسليح والتجهيز ، وان تكون الغاية هي دفع العدوان من اي ناحية جاء ، وان لا يتظاهروا بعداء مسبق قولاً وفعلا او تنظيماً ضد المسكر الشرقي بدون مبر ولا استغزاز ، ولا مانع من توسيع النطاق ايشمل دول الشرق الاوسط على هذا الاساس فتكون الحركة حركة حياد مسلح ، مع استثناء تركية التي اختارت الاندماج في جميع خطط المعسكر العربي عا في ذلك التظاهر بالعداء المهبق ولاً وفعلاضد المعسكر الشرقي . ولمل الاقتراح الذي أخذ يتردد في هذه الايام \_ والكتاب تحت الطبع \_ بانشاء جيش عربي مشترك كبير المدد من خير الاقتراحات العملية والعاجلة في هذا الصدد على شرط أن تكون قيادته فعالة نافذة وفي يد حرة من كل قيد .

### -0-

هذا ؛ ونرى المقام يتحمل كلة عن تركيه بمناسبة اندماجها في تقديم مشروع الدفاع المشترك للعرب وفي خطط المسكر الغربي نحمو الشرق الاوسط خاصة والسياسة الدولية عامة . ونحن نعرف أن مرد اندماج تركية هو خوفها من الخمار الروسي واستهدافها الدفاع عن نفسها وكيانها في الدرجة الاولى ونيل مساعدات المسكر الغربي المتنوعة . وقد يكون لها المذر لان السياسة لاتعرف عاطفة ولا يجوز أن تسير بالماطفة بطبيعة الحال .

غير ان هذا العذر لايصح ابراده عن موقف تركيه من العرب وقضاياهم. فقد وقفت من قضية فلسطين في مختلف أدوارها وما نزال تقف موقفاً سلساً غلمضاً بل واحياناً موقفاً مناوئاً صريحاً دونسائر الدول الأسيويه والأفريقية الأسلامية وغير الاسلامية وبينها من هو متواتق مع المسكر الغربي أشد التواثق بل بينها من هو عضوفي الكومونويك الانكبري ؟ وفيحين أن المسكر الغربي لايمكن النجدفي موقف ايحابي تقفه تركيه مع العرب مأخذاً لانها دولة اسلامية شرقية ؟ بل انها استطيع تركيه أن تجعل هذا المعسكر راضياً عن موقف مثل هذا بحجة ان من شأنه كسب ثقة العرب واستطاعتها بسبب هذه الثقة القيام بدور هام في الشرق الاوسط يكون فيه التقاء وتقارب بين الدول العربية والمسكر الغربي ؟ بل نقول أكثر من هذا وهو أن تركيه عاصار لها من مكانة قوية في المسكر الغربي وحيز واسع في خططه التستطيع أن تساهم في حل قضايا العرب حلا ملاعاً وأن تقنع هذا المسكر بفائدة ما قد تتقدم به من مقترحات في هذا الصدد .

والنفسير المنطقي لموقف تركية الراهن والحالة هذه هو انها ترى في بقاء فضايا العرب من غير حل مرض ، وفي بقاء شؤون العرب مرتبكة متمثرة ، وفي رسوخ قدم الهود في قلب بلاد العرب وقوتهم وازدهار هم وغدر هم المقيا مقمداً للمرب مصلحة ذاتية اصلة لها . وانها انما تترسم ذلك في خطواتها وخططها عن قصد وبينة . ولمل ماتقدمه المهود من تسهيلات متنوعة في بلادها وما تشيد به من آن لأخر بصلاتها الودية مع دواتهم في كل مناسبة من دعائم هذا التفسير ؛ وهذا فضلا عن الجرح الدامي الذي جرحته تركيه لسوريه وللمرب باستغلالها فرصة ضعف سوريه وغدر ولو مفرنسه وانكلتره قبيل الحرب العالمة الاخيرة واقتطاعها لواء اسكندرونه العربي منذ مئات السنين .

ومن الجدير بالذكر ان حكومة حزب الشعب السابقة وحكومة الحزب الديموقراطي الحالية قد اتسقتا في هذا الموقف؛ لان كل ماسارت عليه الحكومة المسابقة سارت عليه الثانية برغم ما يريد أن يراء البعض من تبدل في الانجماء الاسلامي والشرقي في حكومة الحزب الديموقراطي دون حزب الشعب. وإذا

كان هناك شيء جديد فهو أن حكومة الحزب الذيموقراطي الآن تصدر تصريحات خلابة في حين أن اعمالها تنقض اقوالها .

واسنا نرىد ان نلق درساً على تركية . ولكنا ان نمنع أنفسنا من القول إنها اذا كانت ترى في بقاءقضايا العرب من غير حل مرض و بقاء شؤون العرب مرتبكة متمثرة وفي رسوخ قدم الهود في قاب بلاد العرب مصلحة لها فنحن تراها منوهمة ومختلة خطأ كبيراً . وإذا كان ساسة الترك ريدون أن يروا في الحركة العربية الحديثة معنى من معـاني كراهية العرب للترك، أو يُظنون أن يمو قوة العرب وصلاح أمورهم مخالف لمصلحة دوالهم فهم في اعتقادنا بعيدون عن الصواب بعداً كسراً أيضاً . فالمرب بحبون الاتراك كشعب شقيق مسلم عاشوا معه الف سنةأو تزيد وكانوا مخلصين لبعضهم كل الأخلاص ؛ ويريدون لهم الآن كل الحيرو الازدهار والطمأنينة ؛ بل وانهم ليعترون بقوتهم وازدهارهم لانٌ في ذلك قوة وعلواً للمالم الشعور ؛ وما كان من الحركة العربية القومية بعد اعلان الدستورا بما كانلاسباب وبواعث لا من إلى كراهية العرب للترك . ولقد انفصل العرب عن الترك الآن ولم يبق في نفوسهم تحوهم الاشعور الاخوة الدينية الممرَّجة بعاطفة الذكريات المديدة المستحبة التي يبادِلُهم إياها الجمهور التركي فيما نعتقد . فالحكومة التركيمة والحالة هده تستطيع أن تكسبمن ثقةالعرب فيها اذا سايرت مصالحهموقضاياهم وعملت على حلها أضعاف أضعاف ما تظنه كسباً لمصالحها في موقفها المعاكبين في نظراً المسكر الغربي والعالم الشرقي والعالم الاسلامي معاً دون حشية أي شيء من العرب.

ومها يكن من أمر فمن واجب العرب وحكوماتهم أن لا يفوتهم موقف الحكومة التركية ؛ وأن يقفوا موقف الحذر المتحفظ من مشاريع تركيه وتصريحاتها وخططها الى ان تبدل موقفها معهم تبديلا أساسياً و تثبتبالافعال حسن انتها نحو قضاياهم ومصالحهم بل وتساهم في حل هذه القضايا مساهمة فعالة وهي قادرة على ذلك ،

#### خانمة الفصل

لقد كتبنا هذا الفصل ونحن نعرف أن ساسة العرب ووؤسائهم مدركون لحالة العرب ومصالحهم وأهدافهم وما يدور حولهم حتى لايكاد يغيب عنهم من ذلك شيء ؛ ثم ونحن نسمع منهم من حين الي آخر تصر محات طنانة رنانة تم عن ذلك الادراك ، وتدل على انهم لا يخفى عليهم وجه الصواب فيا يجب أن يقوم بين العرب من اتحادوتضامن وتساند وتعاون ، وما ينبني أن يكونوا عليه من استعداد وجد وقوة ونشاط ؛ وكون هذا هو السبيل القويم الوحيد لحل قضايا العرب حلاكر عا وتحقيق غايات العرب القومية من التنكامل والتقدم والنمو والازدهار ، بل ونحن نعرف انهم لم يقصروا في عقد الاجتماعات والمداولات واصدار القرارات . غير أن كل ذلك ظل ويظل في حدود الكلام عا مرده في الدرجة الأولى عند الاعتبارات الشخصية والاقليمية والافكار الفردية التيشر حناها في أول الفصل .

ولقد كانمن تتائج عدم تأييد الأقوال بالافعال بل ومناقضة الاقوال بالافعال زيادة الهوان على الهوان ، وفقدان الثقة والاحترام والاعتبار ، واستمرار حالة الملاقات بين الدول المربية على ماهي عليه ، وعدم الوصول الى حل اي قضية من القضايا المربية . ولقد آن الذي يقبضون على زمام الدول المربية ان يدركوا الى جانب ادراكهم ذاك ادراكهم هذا أيضاً ، وأن يتقوا الله في أوطانهم وامهم فيصدقوا في الرعبات والنيات ويؤيدوا الاقوال بالافعال . وهذا ما يجب أن تشتد الدعوة اليه بكل وسيلة وفي كل موقف ومناسبة .

### مشنمل السكناب

|                                       |                    | •             |             |                |                |     |     |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|-----|-----|
| e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | <del>-</del> -, -, |               | الكناب      | مقدمة          |                | ۳   | 44. |
| سادية                                 | جماعية والاقة      | - المشاكل الا | الأول _     | الفصل          |                | ٤   |     |
| •                                     |                    |               | مشكلة ا.    |                |                | ٤   |     |
|                                       | نية والمذهبية      | فوارق الطائة  | مشكلة اا    | <b>(Y)</b>     | <b>Y•</b> -    | ١٤  |     |
|                                       | والمناهج           | وع المدارس    | مشكلة تن    | <b>(</b> ٣)    | 19 -           | *1  |     |
|                                       |                    | ل<br>لسمومة   | الأفكار ا   | (٤)            | ۰۰             | ۳.  |     |
| معفالتربية                            | ، في الناشئةوم     | وعة الاخلاق   | مشكلة م     | ·<br>(•)       | ٦٥             | ٥١  |     |
| •                                     |                    |               | الدينية     |                |                |     |     |
| مىوواجب                               | م والتنظيم الش     | مف الوعيالعا  | مشكلةن      | <b>(7)</b>     | ۸۰             | 77  |     |
|                                       |                    | ي هذا الحَجال |             |                |                |     |     |
|                                       |                    | أة العربية    | مسئلة المر  | ( <b>v</b> )   | ٠٠٠            | ٨٦  |     |
|                                       | ومشاريع البر       | لقرية والعال  | مشاكل ا     | <b>(</b> A)    | 144            | ۱۰٦ |     |
| لاد العربية                           | ، وثروات الب       | نمار إمكانيات | ضعف اسن     | (4)            | 177            | ١٣٤ |     |
| ب الحزية                              | الحكم والأساا      | صلته بجهاز    | وآثار. و    |                |                |     |     |
| بةوالمصرية                            | 'نقلاباٰت السور    | يهاو بواعثالا | والنيابية ف |                |                |     |     |
| •                                     |                    | وخطواتها      | واللبنانية  |                |                |     |     |
|                                       | لسياسية            | ـ المشاكل اا  | لم الثاني ـ | الفص           |                | ۸۲۱ |     |
|                                       | عضها               | ول العربية ب  | علاقة الدو  | (1)            | 144 -          | ۸۲۱ |     |
|                                       |                    | لعربية        | الوحدة اا   | <b>( ( ( )</b> | 198-           | ۱۸۳ |     |
|                                       |                    | سطين          | مشكلة فل    | (٣)            | 7 <b>7</b> 1 — | 190 |     |
| قفنيةمصر                              | الأخرى ١ ـ         | نضايا العربية | مشاكلالة    | (٤)            | 101 -          | *** |     |
| ٤ - قضايا                             | . قضيةالأردن       | العراق ٣_     | ۲ ـ قضية    |                |                |     |     |
| ربالعربي                              | ه ـ قضايا المه     | •             |             |                |                |     |     |
|                                       | -                  | اع المشترك    | مسئلة الدف  | (0)            | <b>777</b> —   | 707 |     |

# جدول الخطأ والصواب

| الصواب            | الحطأ                | سطر | سفحة |
|-------------------|----------------------|-----|------|
| ان كان السلطان    | ان كان كان السلطان   | 14  | ١٦   |
| ینیان             | بىيال                | ۸.  | ٥٩   |
| یکن               | یکل                  | 72  | W    |
| المستعرض          | المتعرص              | 14  | ۱۰۱  |
| التشاريع وحققت    | التشاريع حققت        | 11  | 100  |
| يتضامن فيها أفراد | يتضامن أفراد         | 11  | ١٥٢  |
| الفادرة           | القادرة              | 14  | ۱۰۸  |
| المرحلة من تاريخ  | المرحلة وتاريخ       | 118 | 147  |
| الة ا             | دل                   | 14  | 144  |
| الواجبة           | الواجهة              | 14  | 711  |
| الجملة لامحل لها  | عده المرة            | 77  | 717  |
| الغربية           | العربية              | 77  | 414  |
| التكرار على كل    | النُّكوار كل         | ٨   | 711  |
| البنيوية          | البنوية              | 19  | 718  |
| ا وحالتها         | ولحلتها              | 19  | 777  |
| ا البادرة<br>: ا  | اليادرة<br>قيا       | ۲٠  | 74.  |
| قیام<br>اسداء     | ره <u>ي</u><br>اسداد | 7.  | 754  |
| أيضاً             | المنا                | \ v | 711  |
| مضار              | مضار                 | 74  | 727  |
| مؤديا             | مؤدبا                | 19  | 454  |
| معدمون            | معدومون.             | ٤   | .405 |
| الكالح            | الكامح               | ۳   | 400  |
| من التساهل        | التساهل              | 19  | 707  |

### كتب المؤلف ألاخدى

### ۱ – المطبوعة

دروس في فن التربية مترجم عن اللغة الافرنسية . مختصر ناريخ العرب والاسلام جزآن

> دروس الناريخ العربي ...

دروس التاريخ القديم

دروس التاريخ المتوسط والحديث

تركيه الحديثة

موجز تاريخ حلول اوروبا في الشرق الادنى مترجم عن اللغة التركية والافرنسة .

عصر النبي عليه السلام وبيئتـــه من القرآن

سيرة الرسول عليه السلام جزآن سر ا القرآن والمهود

القرآن و المرأة

القرآن والضان الاحتاع*ي* 

القومية العربية

حول الحركة العربية الحديثة ' ستة أجزاء

### ٢ – غير المطبوعة

القرآن المجيد وحيه وجمه وتدوينه ومناهج تفسيره وسائر مسائله نظم القرآن ودستوره في شؤون الحياة التفسير الحديث وهو تفسير كامل للقرآن

تاريخ الجنس العربي في محتلف الادوار والاطوار والاقطار .